في علوم القراءات القرآنية

اب بکر این عیاش آلسدی

قراءاته القرآنية ومروباته التاريخية

تأليف

شكيب كاظم

دار الإرشاد للنشر



# أبويكرين عيّاش الأسكري

قراءاته القرآنيّة ومرويّاته التاريخيّة

تألیف شکیب کاظم



# أبوبكربن عياش الأسسدي

قراءاته القرانية ومرويّاته التاريخيّة تأليف شكسيب كاظم



جميع الحقوق محفوظة دار الأرشاد للنشر ـ ۲۰۰۸



دار الأرشياد للنشير مكتبة دار الأرشياد سوريا . جمعن . مقابل غرقة الشهارة درانشي درانشي درانشي ۱۳۰۲ درانشي ۱۳۰۲ درانشي ۱۳۰۲ د درانشي ۱۳۰۲ درانشي درانشي

E-mail:irshadpub@mail.sy

# الإهداء

إلى الأستاذ الدكتور حازم آل عشيش

أستاذي في معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا ببغداد الذي الحتار لي الكتابة في هذا الموضوع.

وإلى روح الدكتور عباس كاظم مواد...

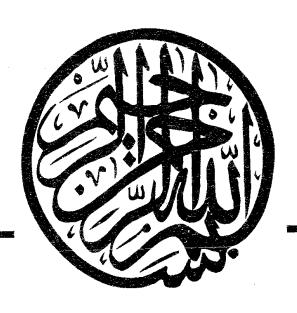

# الكتاب الخاب

جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في التراث العلمي من معهد التأريخ العربي والتراث العلمي في بغداد

## الفصل الأول:

### دراسة في السيرة والتوثيق

من خلال استقرائي للمصادر والمظان التي تبحث في حياة أبي بكر بن عياش الأسدي وقراءي فيها، وحدت اضطراباً في المرويّات والأخبار الواردة عنه، لا بل تناقضها، فضلاً على قلتها، وهذا راجع إلى كونه عاش في عزلة عن الحياة والمحتمع، إذ أمضى العمر عابداً، قائماً، خاتماً للقرآن كلَّ يوم وليلة، لذلك واجهت صعوبة بالغة في جمع المادة الخاصة بحياته، فضلاً على تناثر مرويّاته التاريخية في المصادر القديمة، فكان الإطلاع عليها وجمعها بين دفّيّ هذا الكتاب، مدعاة إلى جهود كبيرة ينوء بحا العصية أولو الأيد والقوة. وإذا كان هناك ما يدفعني إلى الفرح والفخر، فهو أبي – كما أرى أول من وضع مرويّات، وقراءات أبي بكر بن عياش، ونبذاً من حياته وسيرته بين أيدي الباحثين والقراء، بعد أن كانت موزعة في المظان، ومبثوثة في الكتب القديمة التي يصعب الرحوع إليها لندرتما، وعدم مكنة عامة القراء من الرجوع إليها، فحاء هذا البحث تيسيراً المقارئ، وجمعاً لكل ما يهم الباحث. مشيراً إلى أن البحث جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير من معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا ببغداد.

#### 1- اسمه:

هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسديّ الحافظ، المقرئ، مولى واصل الأحدب: واختلف في اسمه، فقيل: اسمه محمد وقيل عبد الله وقيل سالم، وقيل شعبة وقيل رؤبة وقيل مسلم وقيل حداش، وقيل مطرف، وقيل حماد، وقيل حبيب، والصحيح لدى صاحب كتاب (هذيب التهذيب) لابن حجر العسقلاني، أن اسمه هو كنيته.

وقال أبو عمر بن عبد البر، إن صَحَّ له اسم فهو شعبة، ورؤى أبو زرعة عن أبي سعيد الإشجِ عن أبي أحمد الزبيري قال: سمعتُ سفيان الثوري يقول للحسن بن عياش (أي أحيه) أقدمَ شعبة، وكان أبو بكر غائباً 1

اً - تمذيب التهذيب. ابن حجر العسقلاني، المحلد 12، دار صادر/ بيروت/ الطبعة الأولى، مطبعة بحلس دائرة للعارف النظامية في الهند. 1327

وقال أحمد بن شبويه عن الفضل بن موسى: قلت لأبي بكر بن عياش، ما اسمك: قال ولدت وقد قسمت الأسماء، أي لم يكن لي اسم وقال أبو حاتم الرازي، سألت إبراهيم بن أبي بكر بن عياش عن أبيه، فقال: اسمه وكنيته واحد  $^{2}$ .

وقال إبراهيم بن شماس، سمعت إبراهيم بن أبي بكر بن عياش قال: لما نَزَل بأبي الموت وقلت يا أبت ما اسمك. قال يا بني إن أباك لم يكن له اسم .

ولما ذكره ابن حيان قال: اختلفوا في اسمه والصحيح إن اسمه كنيته. 4

أما صاحب (تذكرة الحفاظ) فيورد له ترجمة في الصفحة 265 من الجزء الأول تحت عنوان (أبو بكر بن عياش الإمام القدوة) جاء فيها: " شيخ الإسلام الكوفي المقرئ، مولى واصل الأحدب، الأسديّ الحناط، في اسمّه أقوال، أصحها: كنيته (أبي أبو بكر) أو شعبة، فعلى الكنية جماعة ثقات. 5

قال حسين بن عبد الأول وأبو هشام الرفاعي، سألناه فقال: اسمي شعبة، وقال م النسائي: اسمه محمد .

أمّا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي (ت. 748 هـ) في كتابه ( ميزان الاعتدال في نقد الرجال) فيطلق عليه اسم (شعبة) إذ يذكر في باب (شعبة) من الجزء الثاني من كتابه وفي الترجمة التي تحمل الرقم (3700) ما يأتي:" شعبة بن عياش، أبو بكر الكوفي الإمام صاحب القراءة، ربما يَهم. يأتي بكنيته" .

فالذهبي يقدم لنا اسمين له، أولهما شعبة، والثاني، أن كنيته هي اسمه (أي أبو بكر) في حين يورد الخطيب البغدادي في الجزء الرابع عشر من كتابه الموسوعي الضخم

ا -ن.ح

<sup>2 –</sup>ن.م

<sup>3 --</sup> ن.م

<sup>4 --</sup>ن.م

<sup>5 --</sup> تذكرة الحفاظ، أبو عبد الله شمس الدين الذهبي. ج1 طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت 1956/1376

<sup>6 -</sup> ن.م.

<sup>7 –</sup> ن.م

<sup>8 -</sup> ميزان الاعتدال / الذهبي ج2. تحقيق/ علي محمد البحاوي - دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاد. ط1 1382-

(تأريخ بغداد ) وفي الترجمة المرقمة (7698) آراء متعددة مطولة في اسمه، دون الوصول إلى رأي حاسم في الموضوع إذ ذكر: " أبو بكر بن عياش بن سالم، الخياط، ووردت في مظان أخرى (الحناط) مولى واصل بن حَنان الأسديّ، واحتلف في اسمه:

فأخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدَّننا حليل بن إسحق قال: سألت عن اسم أبي بكر بن عياش، فقال لي عمي أحمد بن حنبل: قد المحتلفوا في اسمه، وغلبت عليه كنيته. وقال حنبل: وقال لي بعض المشايخ: اسمه شعبة بن عياش، وقالوا غير ذلك<sup>1</sup>

أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، حدَّثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثني أبو سعيد- يعني الأشج- قال سمعت أبا أحمد الزبيري يقول سمعت سفيان الثوري يقول للحسن بن عياش – وكان أبو بكر غائباً – قَدِمَ شعبة أما أبو هشام الرفاعي فقال: قلت لأبي بكر بن عياش ما اسمك؟ قال شعبة. وقال حسين بن عبد الأول: سألت أبا بكر بن عياش عن اسمه فقال: شعبة أبو بكر بن عياش اسمه محمد ، ويقال شعبة وذكر يحيى الحماني: أبو بكر بن عياش اسمه محمد ، ويقال شعبة وذكر يحيى الحماني: أبو بكر بن عياش اسمه محمد ، ويقال شعبة

وحدَّثنا أبو العباس بن سعيد قال: يقال إن اسم أبي بكر بن عياش، شعبة، ويقال محمد.

وقال النسائي، أخبرني أبي قال: أبو بكر بن عياش اسمه محمد، وقيل شعبة، وقيل اسمه كنيته 7.

حدَّثنا موسى بن بلال، قال: قلت للحسن بن عياش: ما اسم أبي بكر؟ قال: أما إنه لا يعرف اسمه أحد غيري وغيره، اسمه محمد.

أ - تأريخ بغداد/ الخطيب البغدادي/ج14 أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 463هــ) المطبعة السلفية/ المدينة المنورة

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه. ص:272، 274.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه. ص: 272، 274.

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه. ص:272، 274.

<sup>5 -</sup> المصدر نفسه. ص:272، 274.

<sup>6 -</sup> المصدر نفسه. ص:272، 274.

<sup>7 -</sup> المصدر نفسه. ص: 272، 274.

<sup>8 -</sup> المصدر نفسه. ص:272، 274.

أحبرني على بن حشرم قال: حدثني إبراهيم بن أبي بكر بن عياش، قال: لم يكن لأبي اسم غير أبي بكر أ.

ويظل الرواة يروون له أسماء عدة ، لكن الرأي الغريب هو الذي يأتي به الهيشم بن عدي القائل: اسم أبي بكر بن عياش، مطرف بن عياش النهشلي، الذي لم يقف اختلافه عند الاسم بل تعدّاه إلى النسب، إذ نسبه إلى بني نهشل، وأرى أنه قد وَهِمَ واختلط عليه الأمر.

ويردنا رأي غريب آخر عن رحيم بن اليتيم، الذي سئل عن اسم أبي بكر بن عياش، فقال: رؤبة.

وتتوالى الأسماء، إذ يذكر سفيان بن بشر: أبو بكر بن عياش، عتيق بن عياش، لولعله وَهَم فذهب إلى اسم الخليفة الراشد الأول.

ولكن الأغرب أن يسأل صاحب العلاقة عن اسمه، فيفيد بعد معرفته اسمه!! إذ · حدَّثنا مسلم بن عبد الرحمن قال: سألت عمر بن هارون عن اسم أبي بكر بن عياش، فقال: سألت والله أبا بكر بن عياش عن اسمه فقال لا أدري، الغالب على اسمي كنيتي .

أما يزيد بن هارون فقال: قلت لأبي بكر بن عياش ما اسمك؟ قال: يوم وضعتني أمي سمتني أبا بكر.  $^6$ 

وقال: يحيى بن آدم: سألت أبا بكر بن عياش عن اسمه فقال: هو اسمي. <sup>7</sup> في حين ذكر أبو هشام الرفاعي أنه قال لأبي بكر بن عياش ما اسمك يا أبا بكر؟ قال: أبو بكر بن عياش<sup>8</sup> وكان الفضل بن موسى يقول: اسم أبي بكر بن عياش، كنيته. <sup>9</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر نفسه. ص:272، 274.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه. ص:272، 274.

<sup>·</sup> أ - المصدر نفسه، ص:272، 274.

<sup>2 -</sup> المصدر نفسه. ص:272، 274.

<sup>5 -</sup> المصدر نفسه. ص:272، 274.

<sup>6 -</sup> المصدر نفسه. ص:272، 274.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - المصدر نفسه. ص:272، 274.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> - المصدر نفسه. ص:272، 274.

<sup>° -</sup> المصدر نفسه. ص:272، 274.

وإذ ذكرنا رواية منسوبة لأبي هشام الرفاعي، إن اسم أبا بكر: شعبة، فتطالعنا رواية ثانية منسوبة إليه يقول فيها: سمعت رجلاً سأل أبا بكر بن عياش عن اسمه، فقال اسمي وكنيتي واحدة!!

ونصل إلى مروية موغلة في الغرابة، إذ لا يعقل أن يحيا إنسان من دون اسم يعرف به لكن أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل؛ يؤكد قولته بأنه سمع أحمد بن عبد الله بن يونس قال: ليس لأبي بكر بن عياش اسم، ولا يعرف له اسم.

ويؤيده في رأيه أبو داود السنجي إذ يقول: لا يعرف اسم أبي بكر بن عياش. 3

وذكر ياقوت الحموي في (معجم الأدباء) ترجمة له، جاء فيها: "أبو بكر بن عياش بن سالم الكوفي الخياط، مولى واصل بن حيان الأسديّ الأحدب، واختلف في اسمه فقيل: اسمه قتيبة ، وقيل شعبة،، وقيل عبد الله، وقيل محمد وقيل مُطرف ، وقيل سالم ، وقيل عنترة، وقيل أحمد، وقيل عتيق، وقيل رؤبة، وقيل حماد، وقيل حسين، وقيل قاسم، وقيل لا يعرف له اسم، وأظهر ذلك شعبة ومُطرِّف. 4

ويورد لنا الحسين بنُ فَهم رأياً طريفاً مفاده، أن ليس أبا بكر بن عياش وحده من لم يعرف اسمه، بل هناك مجموعة ممن يكنون بهذه الكنية، لا تعرف أسماؤهم منهم:

أبو بكر بن مريم، أبو بكر بن أبي سَبْرَة، أبو بكر بن محمد، أبو بكر بن عمرو، أبو بكر بن عمرو، أبو بكر بن حزم، أبو بكر بن عبد الرحمن، أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن أبي العراس. 5

و لم يورد ياقوت الحموي هذه الرواية فقط، بل أوردها الصفدي في كتابه (الوافي بالوفيات) ج3 القسم الأول ص 49، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر/ط3 1400-1980.

ويعلل أبو الحسن الأهوازي، هذا الخلط، وهذا التباين الكبير في اسمه أبي بكر، لأنه كان رجلاً مهيباً، فكانوا يهابونه أن يسألوه، فروى كل واحد على ما وقع له.

ا - الصدر نفسه

<sup>2 -</sup> المصدر نفسه

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه

<sup>4 -</sup> معجم الأدباء ياقوت الحموي طبعة مكتبة عيسي الباني الحلمي. القاهرة(د.ت) ص 90 وما بعدها

<sup>5 -</sup> المصدر نفسه

وهذا الرأي الجميل ينقله الصفدي بنصه ، في كتابه الذي أشرت إليه آنفاً ويدون ياقوت رأي المرزباني من أن جماعة من أهل العلم سألوه عن اسمه، واختلفت أقوالهم على ما تقدم ولولا كراهة الإطالة لذكرته.

وأرى وبعد هذه الجولة الطويلة في هذه المرويّات التي ذكرت أسماء مختلفة لأبي بكر، أن الغالب أن اسمه هو كنيته ، فغلبت الكنية على الاسم وأضاعت وجوده مما جعل الرواة يحطبون في هذه المفازة كحاطب ليل، فوقعوا في الوهم، أو غلبوا رأيهم، فضلاً على أنه — كما يذكر أبو الحسن الأهوازي، كان رجلاً مهيباً محترماً الأمر الذي جعلهم يتهيبون، سؤاله عن اسمه، واضعين في الحسبان، أنه كان عابداً زاهداً في الحياة الدنيا، قليل الاختلاط بالناس، فالذي يختم القرآن في يوم وليلة، أو ختمه آلاف المرات في حياته المديدة، التي قاربت القرن من الزمان أبي له أن يجد فضله وقت يزجيها بالتافه من الأمور ومصاحبة العوام؟؟!!

#### 2- نسبه:

لقد جاءت المصادر التي تناولت حياة أبي بكر بن عياش الأسدي – على قلتها ضنينة شحيحة بالأخبار بشأن نسبه، ولعل ذلك متأت من كونه غير عربي الأصول بل هو مولى لبني أسد، والنسب لدى العرب ذو أهمية كبرى ، لذا فإن الخطيب البغدادي في كتابه (تأريخ بغداد) يورد نتفاً متفرقة حول نسبه، فهو يذكر " أبو بكر بن عياش بن سالم، الخياط، مولى واصل بن حَنَان الأسديّ ويورد البغدادي رواية أخرى عن حمرة بن محمد بن طاهر، قال، حدَّثنا الوليد بن بكر الأندلسي، حدَّثنا علي بن أحمد بن زكريا الهاشمي، حدَّثنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله العجيلي، حدثني أبي قال: أبو بكر بن عياش كوفي ثقة مولى بني أسد ق.

أما الحافظ الذهبي فيذكر في الصفحة 265، من الجزء الأول من كتابه (تذكرة الحفاظ) في ترجمته لأبي بكر بن عياش الإمام القدوة التي حملت الرقم 250 ما يأتي:

<sup>1 -</sup>نفس المصدر

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - تأريخ بغداد. ص 371.

<sup>3 -</sup> نفسه . تنظر ص 380.

"شيخ الإسلام الكوفي المقرئ ، مولى واصل الأحدب الأسديّ الحناط" في حين ذكر الخطيب البغدادي الخياط ، بدل الحناط، ثم يورد له الذهبي وفي باب (شعبة) ترجمة لأبي بكر وهي التي حملت الرقم (3700) جاء نصها: " شعبة بن عياش، أبو بكر الكوفي الإمام ، صاحب القراءة، صدوق ربما يُهِم. يأتي بكنيته"

ابن حجر العسقلاني في كتابه (تهذيب التهذيب) وفي الترجمة التي تحمل الرقم 151 يقدم ترجمة لأبي بكر بن عياش بن سالم الأسديّ الكوفي الحناط المقرئ مولى واصل الأحدب²

#### 3- ولادته:

اختلف الأولون في تحديد سنة ولادة أبي بكر "بن عياش، وهذا أمر مألوف، وحاصة في تلك الأزمان المتطاولة في البعد، ولعل هذا راجع إلى عدم اهتمام الأهل، بذلك، الأمر الذي انسحب على أيامنا الحالية، إذ يجهل الكثير يوم مولدهم أو شهره، لا بل حتى سنة الولادة، لذا كثر التسحيل لمن لا يعرف يوم مولده وشهره في 1/ تموز بوصفه يعني نصف السنة التي وقعت فيها الولادة، لكن قلما نجد اختلافاً في سنوات الوفاة، والسبب راجع فيما أظن – إلى أن الشخصية تلك قد حازت من المجد والشهرة وذيوع الشأن، مما يستوجب اهتمام الدارسين والباحثين بتدوين سنة الوفاة والتحقق منها، أما الخلط الذي يقع في سنة الولادة، فراجع إلى أن الوليد لم يعرف له شأن بعد، كي يدون مولده ، خاصة إذا ولد في أكناف عائلة غير متعلمة .

لقد اختلفت المرويّات في سنة ولادة أبي بكر بن عياش، إذ يذكر الخطيب البغدادي مروية عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أن " في مولد أبي بكر خلاف" كما يورد لنا رواية مرفوعة إلى يجيى بن معين يقول: " ولد أبو بكر بن عياش سنة أربع

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - ميزان الاعتداال في نقد الرجال ص 274.

<sup>-2</sup> - -2

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه ص 384 -

وتسعين" أوفي رواية أخرى مرفوعة إلى الحسن بن الربيع قوله: "ولد أبو بكر بن عياش سنة خمس وتسعين" .

قال الحسين بن علي الطناحيري، أخبرنا محمد بن يزيد بن علي بن مروان الأنصاري- بالكوفة أخبرنا محمد بن عقبة الشيباني، حدَّثنا هارون بن حاتم قال: سمعت منصور بن أبي مويرة الأسديّ يقول لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر متى ولدت؟ قال: سنة خمس وتسعين<sup>3</sup>.

ثم يضيف الخطيب البغدادي قوله: " أحبرنا ابن الفضل، أحبرنا عبد الله بن جعفر، حدّثنا يعقوب. قال: حدثني الفضل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ولد أبو بكر بن عياش سنة ست وتسعين".

ذكر الذهبي في (تذكرة الحفاظ) " ولد أبو بكر سنة ست وتسعين"5

أما العسقلاني في (تهذيب التهذيب) فيقرر نقلاً عن ابن حيان " مولده سنة خمس أو ستة وتسعين"6.

كما يورد قولاً لابن أبي داود نقلاً عن أحمد بن حنبل قال: " أحسب أن مولده سنة مئة <sup>7</sup> وأرى أن أقرب الأقوال إلى الصحة، أنه ولد سنة سبع وتسعين، ولأن الثابت إنه توفي سنة مئة وثلاث وتسعين، وأكثر الأقوال عن ست وتسعين سنة ، مما يزيد في كفة ما ترجح لدي من أنه ولد سنة سبع وتسعين.

#### 4- و فاته:

يكاد يتفق الباحثون على أن أبا بكر بن عياش غادر الدنيا سنة 193 للهجرة ، إذ يذكر الخطيب البغدادي مروية عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال، قال أبي: بلغني مات أبو بكر بن عياش سنة ثلاث وتسعين، وله ست وتسعون.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - نفس المصدر384

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه ص 384

<sup>3 –</sup> المصدر نفسه ص 384

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه ص 384

<sup>5 -</sup> ص 266.

<sup>6 -</sup> ص 36

<sup>7 -</sup> ص36.

أخبرن أبو عمر مهدي أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، حدَّتنا جدي، قال: حدثني يوسف بن يعقوب الصفار، قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: ولدت في زمان سيمان بن عبد الملك سنة سبع وتسعين (...) قال يوسف مات في جمادى سنة ثلاث وتسعين ومئة، وله ست وتسعون سنة.

ثم يضيف الخطيب البغدادي، أحبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، حدَّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال: سمعت أحمد بن عبد الجبار العطاردي. يقول: وأبو بكر بن عياش سنة ثلاث وتسعين ومئة ، يعني مات.

وأخبرنا على بن أحمد الرزاز(...) وأخبرنا الأزهري (...) قالا: ومات أبو بكر بن عياش سنة ثلاث وتسعين ومئة

ذكر الذهبي في (تذكرة الحفاظ) " ومات في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومئة"2.

في حين يقرر العسقلاني في (تهذيب التهذيب) ما نصه " مات هو وهارون الرشيد في شهر واحد سنة ثلاث وتسعين ومئة"3

كما ينقل مروية لابن سعد: "عمَّرَ حتى كتب عنه الأحداث، وكان من العبّاد. نزل بالكوفة في جمادى الأولى ، في الشهر الذي مات فيه الرشيد..."

أما ابن حيان البستي (ت - 354هـ ) فيذكر: "ومات سنة ثلاث وتسعين ومئة" حاء في الطبقات الكبرى لابن سعد ، في الكوفيين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان في الكوفة بعدهم من التابعين وغيرهم من أهل الفقه والعلم ما نصه: " توفي أبو بكر بالكوفة في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومئة ، في الشهر الذي توفي فيه هارون أمير المؤمنين بطوس... "6

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر نفسه. ص 384. ص 385.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه ص م266.

<sup>3 –</sup> المصدر نفسه ص 36.

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه ص 36.

<sup>5 -</sup> مشاهير علماء الأمصار.. ج1 ص 173، طبعة دار الكتب العلمية / بيروت /1959/ تحقيق م فلا يشهمر

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> -انجلد السادس، ص 386 ، طبعة دار صادر بيروت. دون تاريخ.

خليفة بن خياط العصفري(ت 240هـ - 854م) في تأريخه ، لدى حديثه عن حوادث سنة ثلاث وتسعين ومئة ، ذكر من مات فيها فقال: " وفي سنة ثلاث وتسعين ومئة ، مات أبو بكر بن عياش، مولى واصل بن حيان الأحدب"

ويأتي ياقوت الحموي في كتابه (معجم الأدباء) برواية مغايرة، لكنها تقترب من الرأي السائد عن وفاته، حيث يقول: " ومات ابن عياش في سنة ثلاث وتسعين ومئة في السنة التي مات فيها الرشيد بن المهدي ، قبله بشهر، ويضيف: وروي أن ابن عياش مات في سنة اثنتين وتسعين والأول أظهر "2

ابن الجزري (ت – 833هـ) في كتابه (النشر في القراءات العشر) يذكر "وتوفي أبو بكر شعبة في جمادي الأولى سنة 193هــ"3.

وننقل هنا رواية المسعودي (ت- 346هـ) التي تأتي تأكيداً للروايات السابقة، فيقول "وفي سنة ثلاث وتسعين ومئة مات أبو بكر بن عياش الكوفي الأسدي، وهو ابن ثمان وتسعين سنة، بعد موت الرشيد بثماني عشرة ليلة" 4.

وأراني قد أطلت، لأحتم المرويّات بما جاء في كتاب (البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة) لعمر بن القاسم الأنصاري، الشهير بالنشار (ت 900هـ) الذي قام بدراسته وتحقيقه السيد عبد الحسين عبد الله محمود ، بوصفه جزءاً من متطلبات نيل درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة بغداد، ولم تنشر لحد الآن، إذ يروي النشار: "توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومئة (...) وكان إماماً عالماً كبيراً، ولما حضرته الوفاة، بكت أحته، فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية، فقد حتمت فيها ثمانية عشر ألف حتمة".

اً - القسم الناني، ص 752، تحقيق سليم زكار، منشورات وزارة الثقافة دار السياحة والإرشاد القومي/ دمشق 1968.

<sup>2 -</sup> الجزء السابع، ص 90. ص 106 طبعة مكتبة عيسى البابي الحلبي القاهرة . دون تاريخ.

<sup>3 -</sup> ج 1. ص 155. ص 156، طبعة مطبعة التوفيق. دمشق 1345هـ عُنيَّ بتصحيحه : محمد أحمد دهمان

 $<sup>^{4}</sup>$  -ج $^{2}$  . ص $^{246}$  طبعة دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت . الطبعة الخامسة  $^{1983}$ 

# الفصل الثاني أبو بكر بن عياش مقرئاً

لقد رأيت وأنا أتناول بالبحث والتدوين جهود أبي بكر بن عياش في مجال القراءات القرآنية، أن أتحدث بشيء من الإيجاز عن كتاب الله العزيز الذي أنزله الله تعالى على صدر نبيه الكريم محمد على منحماً لأسباب عديدة ذكرها المفسرون والباحثون، وعلى مدى يزيد على العشرين سنة مع أن هناك من الباحثين من يشير إلى أنّه نزل خلال عشرين سنة وهناك من يقول في ثلاث وعشرين سنة.

ولجمع القرآن الكريم معنيان، إذ ورد بمعنى الحفظ، والمعنى الثاني كتابته، ومما لا ريب فيه أن الرسول الكريم و كان أول الحفاظ، ولقد تولى جبريل الأمين عرض القرآن على الهادي البشير سنوياً، كي يثبته في فؤاده و أذا من الثابت أنه و كان أمياً، وإذ اختلف الباحثون في معنى الأميّ، فإنه عليه السلام ما قرأ ولا كتب البتة، لقوله تعالى في وصف نبيه الكريم: (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لأرتاب المبطلون 1- العنكبوت 48-

ولقد أمر الرسول عليه الصلاة والتسليم كتاب وحيه بكتابة الآي المنزّل أولاً بأول وذكر ابن الجزري «وقد بذلوا أنفسهم في إتقانه، وتلقوه من النبيّ على حرفاً حرفاً لم يهملوا منه حركة ولا سكوناً، ولا إثباتاً ولا حذفاً، ولا دخل عليهم في شيء منه شك ولا وهم» كان منهم الخلفاء الأربعة الراشدون- رضيَّ الله عنهم - وزيد بن ثابت وأبي بن كعب فكانوا يكتبون ما يملي عليهم الرسول الكريم في الأكتاف واللحاف والعسب والأقتاب وقطع الأديم وهو الجلد، ولقد لهي عليه الصلاة والسلام من كتابة أي شيء خلا كلام الله خشية اختلاط هذا المكتوب بالقرآن ودخول ما ليس منه عليه، إذ روى أبو هريرة قال: «خرج علينا رسول الله علي ونحن نكتب الأحاديث، فقال ما

النشر في القراءات العشر- محمد بن محمد، أبو الخير شمس الدين ابن الجزري المتوفى سنة 833هـ.، مطبعة مصطفى محمد بمصر (د.ت)
 أشرف على تصحيحه على محمد الضياع

هذا الذي تكتبون؟ قلنا أحاديث سمعناها منك، قال أكتاباً غير كتاب الله تريدون؟ ما أضلَّ الأمم من قبلكم إلاَّ ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله تعالى» أ.

ونفّذ المسلمون توصية الرسول الكريم عليه التسليم، وحذو حذوه، حتى إذا استقرَّ الحال ووقر كتاب الله في النفوس، بدأت عملية تدوين الحديث الشريف على عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز (99-101ه)، ولقد بلغ من حرصه على على الآي الشرف، أن كان يتأكد من ما يكتبه الكاتبون ويراجعه فيه خوف السهو، إذ يروى عن زيد بن ثابت أنه قال: «كنت أكتب الوحيَّ عند رسول الله على وهو يملي عليَّ، فإذا فرغت قال: اقرأه، فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه».

وقد أصبح من المؤكد أن القرآن الكريم جمع كله على عهد رسول الله و المسحف والألواح والعسب ، لكنه غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور، أي لم يجمع بين دفتي مصحف واحد، ولم تجمع، آيات كل سورة في صحيفة بعينها. من هنا يتحلى لنا أن جمع القرآن ووصوله إلينا بصورته التي بين أيدينا توقيفي ولا اجتهاد فيه، حتى إذا حدثت حروب بالردة، واستشهاد العديد من حفظة القرآن، وخشية ضياع جزء منه فقد أطلق الخليفة عمر فله قولته المدوّية: لقد استحر القتل بالمسلمين وإني لأخشى أن يستحر القتل بالمسلمين المخفوظ في الصدور وتدوينه في أكثر من نسخة، وإذ أفزع حذيفة بن اليمان اختلاف الألسنة في تلاوة القرآن، وكان يجاهد في أطراف سمرقند وأرمينية، باختلاف ألسنة القراء، وكان الكثير منهم في الإسلام، فإنه كتب القراء، وكان الكثير منهم في الإسلام، فإنه كتب القراء، وكان الكثير منهم في الإسلام، فإنه كتب المغلفة عثمان بن عفان بذلك، مما دفعه إلى إتمام عملية الجمع والتدوين وانتساخ نسخ عدة وزعت على الأمصار الإسلامية: المدينة، مكة ، البصرة، الكوفة، الشام ومصر، وهو القرآن الذي بين أيدينا اليوم وإلى ما شاء الله تعالى.

<sup>· -</sup> تقييد العلم- أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، المتوفى عام 463هـ تحقيق يوسف العش، دمشق. 1949.

# المبحث الأول

## قراءات ابن عياش

من حلال استقرائي لقراءات أبي بكر بن عياش الأسديّ، وحدت أنه اتفق بقراءاته مع مجموعة من القراء، وانفرد بقراءات منها وتفرد فيها، مما يؤكد علو كعبه في محال القراءة القرآنية، ولو ترك لنا أثراً مخطوطاً جمع فيه قراءاته لحماها من الضياع والاندثار، ولمكن ظلت قراءاته حبيسة صدور الرحال الثقات، ومبثوثة في المصنفات والقراطيس والأطمار، ولم أعثر على كثرة تنقيبي وتنقيري في المظانّ على مصنف يجمع قراءاته ومرويّاته التاريخية، لذا فإن الأمانة العلمية تقتضي مني أن أجعل من رساليي هذه – والله الموفق – مرجعاً لكل ما يختص بأبي بكر، وجاعلاً منها ثبتاً لمرويّاته وقراءاته، وإذا كان أبو بكر لم يهتم مجمع هذا التراث. شأن كثيرين، فإن الله سبحانه وتعالى قيض بعد ألف من السنين – لهذا الأرث المعرفي الضخم من يهتم به ويجمعه بين دفتي هذه الرسالة، التي تفخر بألها كانت أول من جعل جهود أبي بكر تعانق الشمس ولهذا فأني سأقوم بإحصاء قراءات أبي بكر مرتبة على سور المصحف الشريف بادئين بسورة البقرة، ومنتهين بآخر سوره والله الموفق راجياً أن ينال جهدي هذا رضا الله تعالى.

# أولاً - 2سورة البقرة:

1- قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَلْنَا ادْخُلُوا هَذَهُ القرية فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُم رَغْداً وَالْهُ وَلُوا حَطَّةٌ نَغْفُر لَكُمْ خُطَايًاكُمْ وَسَرِيدُ الْحُسْنَينَ﴾ 58 وادخلوا الباب سُجَّداً وقولوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم وستريد المحسنين ﴿ 58 قُرا: «نافع وأبو بكر والجعفي 2

إمام المدينة الشريفة ومقرؤها أبو رويم ويقال أبو الحسن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليث، مولاهم المدي، قرأ على سبعين من التابعين ، مولده في حدود سنة سبعين، وتوفي سنة تسع وستين ومئة على الصحيح وممن قرأ عليه قالون وورش. (ينظر الفهرست 31، وفيات الأعيان5/368

<sup>2 –</sup> حسين بن علي الجعفي: أبو عبد الله مولى الجعفيين ، الإمام الحبر الزاهد، أحد الأعلام، قرأ على حمزة وخلفه في الإقراء وروى عن أبي بكر بن عياش وأبي عمر بن العلاء، وقرأ عليه جماعة... مات سنة 203هـــ عن 84 عاماً (ينظر حجة القراءات . لأبي زرعة ص 378)

 $^{3}_{0}$ والأعمش والحسن: يغفر. وقرأ الباقون بنون العظمة (نَعْفِر)

2- قال تعالى: ﴿وقالوا لن تمسّنا النارُ إلاَّ أياماً معدودة، قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يُخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون﴾ 80

قرأ ابن كثير  $^4$  وحفص  $^5$  ورويس بخلاف عنه بإظهار الذال المعجمة عند الفاء المثناة والباقون: نافع وابن عامر  $^7$ 

الأعمش سليمان بن مهران، ويكنى أبا محمد الأسديّ، مولى بني كاهل، وكان الأعمش صاحب قرآن وفرائض وعلم بالحديث. وكان
 يقرأ قراءة عبد الله بن مسعود.

حدَّثنا أبو بكر بن عياش قال: سمعتُ الأعمش يقول: والله لا تأتون أحداً إلا حملتموه على الكذب. والله ما أعلم من الناس أحداً هو شر منهم. أخبرنا وكبع قال: وُلِد الأعمش يوم قتل الحسين بن علي بن أبي طالب وذلك يوم عاشوراء في المحرم، سنة ستين ، وتوفيَّ سنة ثمان وأربعين ومقة وهو ابن ثمان وثمانين. قال الهيثم بن عديّ: ومات سنة سبع وأربعين ومئة (ينظر الطبقات الكبرى/ لابن سعد ج6، ص 342، طبعة صادر – بيروت (د.ت)

2 : أبو سعيد، الحسن بن أبي الحسن البصري، تابعي حليل ، توفي سنة 110هــ (الفهرست: 202- غاية النهاية 235/1).

3 – التبيان في اعراب القرآن – لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت616) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت، 2001–2001، ج1 ص 58

البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي - مطبعة السعادة - مصر الطبعة الأولى (د.ت) 223/1.

مفاتيح الغيب، تفسير فخر الدين الرازي: 360/1.

4 - ابن كثير: أبو سعيد عبد الله بن كثير بن عمرو بن زادان، وهو شيخ مكة وإمامها في القراءة وكان فصيحاً بليغاً، ولقيَّ من الصحابة عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك، توفي ابن كثير سنة عشرن ومنة بغير شك ومولده سنة خمس وأربعين، وراوياه من أصحابه: البزي وقنبل. لطائف الإشارات 94/1.

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعمر بن القاسم الأنصاري، الشهير بالنشار، ت 900هـــ تحقيق الدكتور عبد الحسين عبد الله محمود، ص 59

5 - حفص: أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز وقيل البزار، وكان يعرف بـــ (حفص) وتعلم القرآن عن عاصم خمساً خمساً، كما يتعلم الصبيّ من المعلم وكان عالمًا عاملًا، اعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم، وكان ربيه؛ ابن زوجته. قال يجيى بن معين: الرواية الصحيحة التي رويت من قراءة عاصم؛ رواية حفص. توفيّ سنة ثمانين ومئة على الصحيح، ومولده سنة تسعين، (النيسير في القراءات السبع. أبو عمرو الداني (ت 444هـــ) صحّحه اوتوبرتزل جمال القراء وكمال الإقراء، علم الدين السحاوي، ت 643. 465/2 غاية النهاية عمرو الداني (ت 116/1... 116/1

<sup>6</sup> – رويس: أبو عبد الله المتوكل اللؤلئي البصري، عرف برويس وهو أحذق أصحاب يعقوب كما قال أبو عمرو الداني، كان إماماً في القراءة، ضابطاً مشهوراً. توفي سنة ثمان وثلاثين ومئتين.

لطائف الإشارات 104/1، النشر في القراءات العشر، الجزري 186/1غاية النهاية، الجزري 234/2

7 -- ابن عامر: أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي إمام أهل الشام وقاضيهم. يكني أبا عمرو أو أبا موسى كان تابعياً جليلاً، إماماً بالجامع الأموي في أيام عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده، جمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدمشق ولد سنة إحدى وعشرين أو ثمان وعشرين من الهجرة على اختلاف في ذلك وتوفي يوم عاشوراء سنة ثماني عشرة ومئة . راوياه هما: هشام وابن ذكوان. (لطائف الإشارات) 94/1

(الفهرست: 31، التيسير5، معرفة القراء الكبار 67، غاية النهاية 423/1.

 $^{4}$ و الكسائي  $^{2}$ و أبو عمر  $^{3}$ و شعبة بالإدغام (اتختتُم)

3- قال تعالى : ﴿بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئتهُ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾81

قرأ (بلي) بالإمالة حمزة والكسائي وخلف<sup>5</sup> عن نفسه وشعبة في طريق أبي حمدون عن يحيى بن آدم وقرأ أبو عمرو بالفتح ونقل ابن الجزري<sup>6</sup> الخلاف عنه من طريق الدوري<sup>7</sup> وبهما قرأ الأزرق. وقرأ الباقون بالفتح

4- قال تعالى (.. وما الله بغافل عما تعملون) 85

قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر بن عياش ويعقوب 9 وحلف ووافقهم ابن

المحرة، أبو عمارة: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات الكوفي،التيمي مولاهم، وهو بن تابعي التابعين، كان عالمًا بالفرائض والعربية ورعًا (..) وكان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان، انتهت إليه القراءة بعد عاصم ولد سنة ثمانين أيام عبد الملك بن مروان وتوفي بمعلوان سنة أربع أو ثمان وخمسين ومئة، أيام المتصور أو المهدي. راوياه خلف وخلاء (لطائف الإشارات) 94/1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – الكسائي : أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بجمن بن فيروز الكوفي إمام أهل الكوفة في النحو، وهو مولى بني أسد، من تابعي التابعين انتهت إليه الرياسة في القراءة واللغة والنحو، قرأ على حمزة وعليه اعتماده قال أبو بكر بن الأنباري: احتمعت في الكسائي أمور: كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم بالغريب وكان أوحد الناس في القرآن. توفي سنة 189هـ لطائف الإشارات 97/1 طبقات النحويين واللغويين 127، البلغة: 156 وبغية الوعاة 162/2، مدرسة الكوفة 97

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – أبو عمرو: زبّان بن العلاء بن عمار أو العريان بن عبد الله بن الحصين بن الحارث المازي البصري، إمام البصرة ومقرئها... كان أعلم الناس بالقرآن والعربية، وكان لقب بسيد القراء. ولد بمكة سنة ثمان أو تسع وستين أيام عبد الملك بن مروان ، ونشأ بالبصرة، وتوفي بالكوفة سنة أربع وخمسين ومئة أو سنة سبع وخمسين ومئة . راوياه الدوري والسوسي عن اليزيدي عنه. لطائف الإشارات 97/1.

<sup>4 -</sup> غيث النفع في القراءات السبع. الصفاقسي:126

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> – خلف هو الإمام أبو محمد خلف بن هشام البزار، الصلحي، نسبة إلى (فم الصلح) بأعمال واسط. وقراءته في اختياره لم تخرج عن قراءة الكوفيين ، إلا في حرف واحد، وهو قوله تعالى فؤوحرام على قرية، الأنبياء: 95 قرأها بالألف، وهو بمذه مخالف للكوفيين الذين بقرءون﴾ وحرّم (105-229هـــ) ببغداد لطائف الإشارات 98/1

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> – ابن الجزري: شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الجزري، ولد سنة 751هــ وقرأ الحديث والفقه والبيان على كثير من شيوخ مصر، له مؤلفات كثيرة في القراءات والحديث والطبقات ، ينظر ، مقدمة كتاب (النشر في القراءات العشر) لابن الجزري.

<sup>7 -</sup> الدوري: أبو حفص بن عسر بن صهبان النحوي الضرير الدوري، نسبة لموضع بقرب بغداد، ولدبه أيام المنصور سنة خمسين ومئة.
كان إمام عصره في القراءة، وشبخ وقته في الأقراء. وهو أو من جمع القراءات، وتوفي سنة ست وأربعين ومئتين. لطائف الإشارات
101/1

<sup>8 -</sup> غيث النفع، 124، التبيان: 71.

<sup>9-</sup>يعقوب: أبو محمد يعقوب بن اسحاق بن زيد بن عبد اله بن اسحاق الحضرمي البصري كان إماماً كبيراً انتهت إليه رياسة الأقراء بعد أبي عمرو، ووصفه أبو حاتم السحستاني بأنه أعلم من رآه بالحروف، والاختلاف في القرآن، وعلله ، ومذاهب النحو، وأروى الناس لحروف القرآن وحديث الفقهاء. ولد سنة مئة وسبع عشرة وتوفي سنة خمس ومئتين، وله ثمان وثمانون سنة، وهو ثاني القراء الثلاثة لطائف الإشارات 98/1

محيصن أن بالياء على الغيب (يَعملون) وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب (تَعملون). وحجتهم قوله تعالى ﴿ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ﴾ إخباراً عنهم ، أما من قرأ بتاء الخطاب فحجتهم قوله: ﴿ أفتأمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ع

5- قال تعالى: ﴿ قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزَّله على قلبك بإذن الله مُصَدِّقاً لمابين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين 87.

قرأ أبو بكر بن عياش عن عاصم 3، فروى عنه العليمي أنه قرأ كحمزة ومن معه (لجبريل) وروى يحيى بن آدم عنه بغير ياء إنما مع الهمز (ليجبريل) وهذه لغة تميم وقيس 6 قال تعالى: (من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدواً للكافرين) 98

قرأ أبو بكر بن عياش وحمزة والكسائي وخلف ووافقهم الأعمش" مَيْكَائيل<sup>5</sup>. 7 قال تعالى: (ابلى من أسلم وجهه لله وهو محسنٌ فله أجره عند ربه) 112 قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف وورش<sup>6</sup> بالإمالة<sup>7</sup> والباقون بالفتح<sup>8</sup>

ابن محيصن: أبو عبد الرحمن بن محيصن المكي. كان عالماً في الأثر والعربية. وما كان أعلم منه بالقرآن والعربية . أخذ عن محاهد ودرباس وكان شيخ أبي عمرو ت:123 هـ..

لطائف الإشارات 98/1.

<sup>75 -</sup> حجة القراءات لأبي زرعة: 105، الكشاف للزمخشري 80/1 النبيان: 75 - حجة القراءات  $^2$ 

<sup>3 –</sup> عاصم: ابن بمدلة أبي النجود، أبو بكر الأسديّ، مولاهم الكوفي الحنّاط، شيخ الأقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة، ويقال أبو النجود اسم أبيه، لا يعرف له اسم غير ذلك، وبمدلة أمه. قال أبو بكر بن عياش؛ لا أحصي ما سمعت أبا اسحاق السبيعي يقول: ما رأيت أحداً أقرأ للقرآن من عاصم. مولده، مجهول، وتوفي بالكوفة، أو السماوة، سنة (127هــ) أو 128 هـــ

<sup>4 –</sup>غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 346/1، 348، لطائف الإشارات96/1 حجة القراءات لأبي زرعة 107، التبيان: 82، الكشاف 84/1، البدور الزاهرة:13

<sup>86</sup> - التبيان ص83- الكشاف 1/8- حجة أبي زرعة 108، حجة ابن خالويه  $^{5}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - وَرُش: هو أبو سعيد عثمان بن سعيد المشهور بالمصري القبطي الملقب بـــ (ورش) رحل إلى المدينة فقرأ على نافع أربع بحتمات في شهر واحد سنة (155هــ) ورجع إلى مصر فانفرد برياسة الأقراء مع براعت في العربية، والتجويد مع حسن الصوت، وجودة القراءة. ولد يمصر سنة (111هــ) وبحا توفي سنة (197هــ)

لطائف الإشارات 100/1، 101

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> – الإمالة: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء كثيراً وهي المحضة، ويقال لها الكيرى والاضجاع والبطح، وهي المرادة عند الإطلاق، وقليلاً وهو بين اللفظين ، ويقال له : التفليل أو بين بين، والصغرى

اتحاف فضلاء البشر 247/1، النشر 29/2،30

<sup>8 -</sup> غيث النفع 134.

8- قال تعالى: ﴿رَبُّنا واجعلنا مسلمين لكَ ومن ذريتنا أَمةً مسلمة لكَ وأرنا مناسكنا﴾128

قرأ أبو بكر بإسكان الراء (أرْنا) في سورة (فصلت) فقط وبالكسرة الكامل في غيرها(أرنا) وبه قرأ الباقون في الكل<sup>1</sup>

9- قال تعالى: ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنْ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ وَاسْحُقَ وَيَعْقُوبُ وَالْأُسْبَاطُ كَانُوا هُوداً أَو نصارى قل ءَ أنتم أعلُم أَمْ اللهُ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون﴾ 140

قوله تعالى: ﴿ أَم يقولونَ ﴾ يقرأ بالياء، رداً على قوله ﴿ فسيكفيكهُم الله ﴾ "البقرة": 137 والتاء رداً على قوله ﴿ أتحاجُّوننا ﴾ البقرة: 139

قرأ أبو بكر ونافع وابن كثير وأبو عمرو "أم يقولون" بالياء وحجتهم أن هذه إخبار عن اليهود، أراد: أم يقول اليهود والنصارى.

وقرأ الباقون بالتاء وحجتهم المحاطبة التي قبلها والتي بعدها، فالمتقدمة قوله: ﴿قُلَ اتّحاجُوننا فِي الله ﴾ والمتأخرة قوله: ﴿قُل أَانتم أعلم أم الله ﴾ فتأويل الآية: قل يا محمد للقائلين لكم: كونوا هوداً أو نصارى: أتحاجُوننا أم تقولُون إن إبراهيم وأولاده كانوا هوداً 2

10- قال تعالى: ﴿... وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لَوءوفٌ رحيمٌ 143

اختلف في (رؤوف) حيث وقع، فقرأ أبو بكر وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحلف ويعقوب ووافقهم اليزيدي<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> -التيان 98، الكشاف 94/1، الاتحاف 98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حجة أبي زرعة 116·115

<sup>3 -</sup>اليزيدي: هو أبو محمد يجيى بن المبارك اليزيدي، العدوي اللبصري، كان فصيحاً مُفوَّها إماماً في اللغات والآداب، وهو أمثل أصحاب أبي عمرو وقام بعده بالقراءة، ففاق نظراءه، حتى قبل: إنه أملى عشرة آلآف ورقة من صدره عن أبي عمرو خاصة، غير ما أحد عن الخليل وغيره، ولقب باليزيدي، لأنه علم أولاد يزيد ابن مصور الحميري خال المهدي. مولده سنة 128هـ، توفي سنة (202هـ) وقبل حاوز التسعين.

لطائف الإشارات 98،99/1.

و للطوعي أن بقصر الهمزة (رَوُّف) وقرأ الباقون بالمد<sup>2</sup> (رؤُوف) وما رويَّ عن أبي جعفر<sup>3</sup> من تسهيل همزه انفرادةٌ لا يُقرأ بها، (لَروف) لأن قاعدة أبي جعفر، الحذف لا التسهيل. أ

11- قال تعالى: ﴿ ولكل وجهةٌ هو مُولِّيها فاستبقوا الخيرات﴾ 148

قرأ أبو بكر وابن عامر وابن عباس $^{5}$  وعاصم بألف بعد اللام المفتوحة(مَوَلاّها) $^{6}$ 

12- قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ كُلُوا ثُمَّا فِي الأَرْضُ حَلَالًا طَيْبًا وَلَا تَتَّبَعُوا

خُطُواتِ الشيطان إنه لكم عدو مبين 168

قرأ أبو بكر ونافع والبزي<sup>7</sup> من طريق أبي ربيعة <sup>8</sup> وحمزة وخلف ووافقهم ابن محيصن واليزيدي والأعمش بإسكان الطاء (خُطُوات) لغة تميم وحجتهم أنهم استثقلوا

السابق 106/1.

<sup>2 -</sup> المد: المد اللازم: هو أن يقع بعد حرف المد سكون ثابت وصلاً ووقفاً المد العارض: هو أن يقع بعد حرف المد أو اللين سكون عارض لحالة الوقف وهو طول زمان الصوت، وهو في محال القراءة عبارة عن زيادة المد في حروف المد لأجل الهمز أو السكون، وللمد عشرة القاب، مد الحجز، العول، التمكين، الفصل الروم، الفرق، البنية، المبالغة، البدل، مد الأصل.

تقريب النشر في القراءات العشر: ابن الجزري ص 18، تحقيق إبراهيم عطوة عوض، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر، القاهرة، 1960، من سراج القارئ المنتدى، وتذكار القارئ المنتهي: لأبي القاسم علي بن عثمان بن أحمد بن الحسن القاضح، ص 48، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، القاهرة (د.ت)

<sup>3 –</sup> أبو حعفر : يزيد بن القعقاع المحزومي إمام المدينة المنورة ، التابعي. وعن أبي الزّناد فيما رواد ابن مجاهد: لم يكن بالمدينة أحدٌ أقرأ للسنة من أ[ي جعفر . توفي سنة 130هـــ على الأصح، وهو ثامن القراء العشرة.

لطائف الإشارات 97/1.

<sup>\* -</sup>التبيان: 104، السبعة في القراءات لابن مجاهد (ت324هـ ) ص 171 ت: د شُوقي ضيف، دار المعارف، ط3 القاهرة. 1980.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> – ابن عباس: ابن عم النبي ﷺ وهو حبر الأمة ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وروى عن الرسول ﷺ، وتوفي بالطائف سنة 86هـــ وقيل سنة 70هــــ

الطبقات الكبرى: ابن سعد2: 365، وفيات الأعيان3: 62

<sup>6-</sup> الكشاف 102/1 السبعة في القراءات: 171

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> – البزي: أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة، مولى بني مخزوم... انتهت إليه مشيخة الأقراء بمكة، وهو وقنبل راويا قراءة ابن كثير. ولد سنة ( 170هـــ) وتوفي بمكة سنة (205هـــ)

لطائف الإشارات 101/1

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> - محمد بن اسحق بن وهب، أبو ربيعة المكي المودب، مقرئ حليل ، توفي سنة 294.

غاية النهاية في طبقات القراء، الجزري (ت833هـ) عني بنشره ج. برحستراستر 99/2، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار شمس الدين الذهبي (ت 748هـ) تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار الكتاب مصر /1969 185/1، النشر 121/1.

الضمتين بعدهما واو في كلمة واحدة فسكنوا الطاء للتخفيف وقرأ الباقون بضم الطاء (خُطُوات) لغة الحجازيين) .

# 182 قال تعالى: ﴿ فَمِنْ خَافَ مِنْ مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ﴾182

قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ووافقهم الحسن والأعمش (مُوَصِّ) بفتح الواو وتشديد الصاد، وحجتهم قوله تعالى الله وصى به نوحاً النساء 13:4 الرولا يستطيعون توصية النساء 10:4 مصدر من وصى، وقرأ الباقون بالتخفيف (مُوصٍ) وحجتهم قوله تعالى الممن بعد وصية توصون النساء:11 الروصيكم الله الله الله السورة يس 236:50

14- قال تعالى ﴿ يريد الله بكم اليُسْوَ ولا يريد بكم العسر وَلِتُكمِلُوا العِدَّة ولتكبِّروا الله على ما هداكم ﴾ 185

قرأ أبو بكر ويعقوب ووافقهما الحسن وأبو عمرو وعاصم، بفتح الكاف وتشديد الميم (ولِتُكَمِّلُوا) من كَّمل يُكمِّلُ، وحجته قول الناس: تكملة الثلاثين. عن أبي بكر: (ولِتكَّملوا) بالتشديد، وقال: شددتها لقوله: ولِتُكبِّروا اللهُ .

15- قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمُ كَافَّةً ﴾ 208

اختلف في (السِّلْم) هنا وفي سورة الأنفال وسورة محمد، فقرأ أبو بكر بن عياش بالكسر في الأنفال ووافقه ابن محيصن والحسن وقرأ أبو بكر وحمزة وخلف بالكسر في سورة (محمد) ووافقهم ابن محيصن والأعمش فيما قرأ نافع وابن كثير والكسائي وأبو جعفر بفتح السين (السَلُم).

16- قال تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يَطهُرُنَ﴾ 222

<sup>· -</sup> التيبان: 115، الكشاف 107/1، السبعة: 174، البدور الزاهرة للنشار: 125 حجة أبي زرعة: 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – التبيان: 122، حجة أبي زرعة: 124، السبعة : 176، البدور الزاهرة : 128

<sup>3 -</sup> التبيان: 126، الكشاف 1/114، حجة أبي زرعة: 126، سبعة ابن بجاهد:176 البدور الزاهرة: 129 - التبيان:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - التبيان: 137، البدور الزاهرة: 132

قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف (يَطَّهَّرُن) مضارع (نَطَّهَّر) والأصل يتطهرن كقراءة أبي بن كعب وابن مسعود (رضيَّ الله عنهما) وقرأ الباقون(يَطْهَرنَ) وهي في مصرف أنس بن مالك (يَتَطهَّرنَ). وحجة أبو بكر وجماعته ما جاء في التفسير: حتى يغتسلن بالماء بعد انقطاع الدم؛ وذلك أن الله أمر عباده باعتزالهن في حال الحيض إلى أن يتطهرن بالماء .

# 17- قال تعالى: ﴿على الموسِع قدَرُهُ وعلى الْمُقَتِّر قَدَرُهُ...﴾ 236

قرأ أبو بكر وابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم (قَدْرُهُ) بإسكان الدال، والآخرون بفتحها.<sup>3</sup>

18− قال تعالى ﴿والذين يُتَوَفَّوْن منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول﴾240

قرأ أبو بكر ونافع وابن كثير والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وحلف ووافقهم ابن محيصن والمطوعي ( وصيةً) وقرأ الباقون (وصيةً)

19- قال تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض وَيَبْصُطُ وإليه ترجعون﴾ 245

قرأ أبو بكر ونافع والكسائي وحمزة وعاصم وقالون <sup>5</sup> والبزي بالصاد الخالصة موافقاً للرسم (يَبْصُط) وقرأ الباقون بالسين وحجتهم إن السين هو الأصل

ا – ابن مسعود: أبو عبد الرحمن ، عبد الله بن مسعود الهذلي، من الصحابة، توفي بالمدينة سنة 32هـــ قال وسول الله ﷺ : خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن حبل) وأبيّ بن كعب (أحد كتاب الوحي).

الطبقات الكبرى 2/ 342، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت 463هـ ) 147/1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – التبيان: 144، الكشاف 134/1، حجة أبي زرعة 134، 135، السبعة: 182، البدور: 134

<sup>3 -</sup> حجة أبي زرعة: 137، حجة ابن خالويه 98، البدور: 136.

<sup>4 -</sup> التبيان: 155، الكشاف 146/1، حجة ابن خالويه 98، السبعة: 184

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> قالون: هو أبو موسى عيسى قالون ابن مينا المدني النحوي الزرقي مولى الزهريين، وكان أصم يلقم أذنه القارئ، والمحتص بنافع، حتى قبل: إنه ربيبه، وهو ووَرش راوياه، وهو الذي لقبه بقالون لجودة قراءته. ولد سنة 120 هـــ ، وتوفيَّ سنة (205) . قال الذهبي: سنة (220هـــ) عن نيف وثمانين سنة، وقد غلط من زعم أنه مات سنة 205هـــ)

لطائف الإشارات: 100/1

20- قال تعالى: ﴿إِن تبدوا الصدقات فَنِعِمّا هي وإن تخفُوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيكَفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ﴾ 271

قرأ أبو بكر وأبو عمرو وقالون (فنعماً) - بإخفاء كسرة العين - وهو ما رواه عنهم المغاربة فراراً من الجمع بين الساكنين، وروى عنهم إسكان العين أكثر أهل الأداء، وهو صحيح رواية ولغة، وقد اختاره أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ولاءً؛ أحُد أئمة اللغة، وقال: هو لغة النبي، وحجتهم في ذلك قوله على: نعما المال الصالح للرجل الصالح" واصل الكلمة نعما. (وُنكفر عنكم) يقرأ بالنون على إسناد الفعل إلى الله عز وجل، ويقرأ بالياء على هذا التقدير أيضاً، وعلى تقدير آخر ، وهو أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً.

قرأ أبو بكر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ووافقهم ابن محيصن واليزيدي بالنون ورفع الراء، على أنه مستأنف لا موضع له من الإعراب، والواو عاطفة جملة على جملة (وُنكَفِّرُ)

21 – قال تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعُلُوا فَأَذَنُوا بَحُرِبُ مِنْ اللهُ ورسوله﴾ 279

قرأ أبو بكر عن عاصم وقرأ حمزة "فآذنوا" أي فأعلموهم وأخبروهم بأنكم على حرهم، تقول: آذنت الرجل بكذا: أي أعلمته 2

<sup>· -</sup> التبيان: 179، 180، حجة ابن خالويه: 102، البدور الزاهرة 144

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - التبيان: 182، حجة أي زرعة 148، حجة ابن خالويه: 103، السبعة 192، البدور الزاهرة: 145، النشر 236/2

ثانياً 3- سورة آل عمران 1- ﴿آلِمُ اللهِ﴾ (1-2)

قرأ أبو بكر وعاصم في (رواية ) والحسن وعمر بن عبيد والرؤاسي  $^{1}$  والأعمش والبرجمي  $^{2}$  وابن القعقاع بالوقف  $^{3}$  وقطع الهمزة  $^{4}$ 

2- قال تعالى: ﴿ تخرج الحيُّ من الميّت وتخرج الميّت من الحي... ﴾ 27

قرأ أبو بكر وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر (الميْت) بالتخفيف، فإنه استثقل تشديد الياء من كسرها فصارت (ميْتاً) وهما لغتان معروفتان

قال الشاعر وهو عدي بن الرعلاء الغساني

ليس من مات فاستراح بميْتِ إنما الميْتُ ميّتُ الأحياء 6

30 قال تعالى: ﴿ والله رَؤُوفٌ بالعباد﴾ 30

قرأ أبو بكر شعبة وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب بقصر الهمزة، والباقون بالمد (رؤوف)

4- قال تعالى: ﴿فلما وضعتها قالت رب إني وضعتُها أنثى والله أعلم بما وَضَعَتُ ﴿36﴾ (36)

<sup>1-</sup> الرؤاسي هو محمد بن الحسن بن أبي سارة، أبو جعفر الرؤاسي الكوفي النحوي روى الحروف عن أبي عمرو، وله اختيار في القراءة يروى عنه (ت 187) طبقات النحويين واللغويين، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي (ت379هـ ) تحـــ . محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، 1972، ص 125

<sup>2 -:</sup> البرجمي: هو أبو صالح عبد الحميد بن صالح البرجمي التميمي الكوفي. مقرئ ثقة أخذ القراءة عَرْضًا عن أبي بكر بن عياش. قال ابن حرير الطبري وغيره مات سنة 230هــــ

حجة القراءات لأبي زرعة ص 722

<sup>3</sup> الوقف: هو عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة

النشر 240/1

<sup>4 -</sup> القطع: هو عبارة عن قطع القراءة رأساً، فهو كالانتهاء، فالقارئ به كالمعرض عن القراءة، والمنتقل منها إلى حالة أحرى سوى القراءة.

النشر 240/1

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - الكشاف 173/1

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - حجة أبي زرعة159

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> – البدور الزاهرة: 156.

قرأ ابن عامر وأبو بكر ويعقوب (وضعتُ) بإسكان العين وضم التاء، وقرأ الباقون بفتح العين وإسكان التاء، على أنه ليس من كلامها، بل معتَرض، وجاز ذلك لما فيه من تعظيم الله تعالى، والقراءة الأولى أقوى، لأنها اعتراف بقدرة الله تعالى، فأنت أعلم بما وضعتُ، وحجتهم أنها قالت: ﴿ رب إني وضعتها أنشى ﴾.

قرأ إبراهيم وعاصم في رواية أبي بكر (والله أعلم بما وضعت)، فعلى هذه القراءة لا يحسن الوقف على (وضعتها أنثى) لأن الكلام الثاني متصل بالذي قبله وهو كلام أم مريم فلا يفصل بينهما.

قال أبو جعفر: وعلى هذه القراءة فالوقف على (والله أعلم بما وضعتُ) وليس (من الشيطان الرجيم)

5- قال تعالى: ﴿وَمِن أَهِلِ الْكَتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمِنُهُ بِقَنْطَارِ يُؤَدِّهُ إِلَيْكُ وَمِنْهُم مِنْ إِنْ تَأْمِنُهُ بِقِيْنَارِ لَا يُؤَدِهُ إِلَيْكَ... ﴾(75)

قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر شعبة في حال الوصل، باسكان الهاء (يُؤدّه) (ولا يؤده) وحجتهم إن من العرب من يجزم الهاء إذا تحرك ما قبلها فيقول ضربتُه ضرباً شديداً.

وقرأ الباقون بالإشباع على الأصل ، فمن ضم الهاء أشبع الضم (يؤدهو) ومن كسرها أشبع الكسر، (يؤدهي) وحجتهم أن الياء بدل الواو، وأصلها( يؤدهو إليك)

6- قال تعالى: ﴿ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ﴾ 76

قرأ حمزة والكسائي وورش وخلف وأبو بكر شعبة وابن حمدون ويحيى <sup>3</sup> بن آدم بالإمالة المحضة، وقرأ نافع بالإمالة بين وقرأ الباقون بالفتح. <sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> \_\_ التيبان. ج1: 206 حجة أبي زرعة 160، البدور الزاهرة: 156،

ايضاح الوقف والابتداء في كتاب الله - لأبي بكر بن الأنباري (ت، 327أو 328)

<sup>-</sup>تحقيق محيي الدين رمضان – طبعة دمشق 1970، 1390 ج2: ص575 القطع والاثنناف – لأي جعفر النحاس – تحقيق أحمد خطاب العمر، مطبعة المعانى بغداد 1978، 1398هـــ وزارة الأوقاف.ص 221

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - البيان: ج1: 220 حجة أبي زرعة 166، السبعة لابن مجاهد: 209، البدور الزاهرة: 161

طبقات المفسرين. للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي ( ت945 هــ) تحــ علي محمد عمر ، مركز تحقيق التراث بدار الكتب، مصر، القاهرة، الناشر مكتبة وهبة ط1 1392، 1972 ج2 ص 360 ص361

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - البدور الزاهرة: 161

7- قر تعالى: ﴿قَالَ أَأْقُرُونُهُم وَأَخَذَتُم عَلَى ذَلِكَ إَصَرِي قَالُوا: أَقَرُونَا، قَالَ فَأَشْهُدُوا وَأَنَا مَعْكُم مِن الشَّاهِدِينَ ﴾ 81

قراً: ابنُ عامر وأبو عمرو وحمزة ونافع المدني والكسائي وأبو بكر شعبة بالإدغام (وأخَتُم) وقرأ الآخرون بإظهار الذال عند التاء (وأحذتْم)

وقرأ عاصم بن أبي النحود وأبو بكر (أُصري) بضم الألف وأُصري وإصري كما في (التبيان) للعكبري لغتان قرئ هما.

ويحتمل أن يكون ذلك لغة ، ويحتمل أن يكون جمعاً لأصار لـ (إزار، و أُزُر، كما يقول أبو حيان الأندلسي في (البحر المجيط) و(الأصار) القد بضم عضديّ الرحْل، الجمع: أُصُرْ، واصرة، كما جاء في المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ج1 ص19

8- قال تعالى: ﴿وما يفعلوا من شيء فلن يُكْفَروه والله عليم بالمتقين﴾ 115 قوله تعالى ﴿وما يفعلوا﴾ يقرأ بالتاء على الخطاب، وبالياء حملاً على الذي قبله ﴿أَمَة قَائِمَة يَتَلُونَ آيَاتِ الله ﴾ آل عمران: 113

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمرو ونافع وأبو بكر بالياء التحية على الغيبة ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِن شِيءَ فَلَن تَكْفُرُوهُ﴾ 2

9- قال تعالى: (إن يمسسكم قَرْحٌ فقد مَسَّ القومَ قرحٌ) 140. بضم القاف، و(القَرْحُ) بفتح القاف وسكون الراء، وهو مصدر قرحته إذا جرحته، ويقرأ بضم القاف وسكون الراء، وهو بمعنى الجرح أيضاً. وقال الفرّاء: بالضم ألم الجراح. وكذلك قرأ في الآية (172).

10− قال تعالى: ﴿ولقد كنتم تَمنَّونَ الموت من قبل أن تلقوهُ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون﴾ 143

قرأ أبو بكر والبزي (تمُّنُون) بغير تشديد<sup>4</sup>

<sup>1 -</sup> الكشاف(1:199)، المدور الزاهرة: 162

<sup>2 -</sup>التبيان: 229، الكشاف21/11 حجة ألى زرعة 170، البدرر: 164.

التبيان: 234، الكشاف 218/1، حجة أبي زرعة 174، البدور الراهرة: 166

<sup>4 -</sup> عيث النفع: الصفاقسي: 182

11- قال تعالى: ﴿ ... وَمَن يُرِد ثُوابِ الدُنيا نُؤْتُهِ مِنها وَمَن يُرد ثُوابِ الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين﴾. 145

قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر (نُوْتهُ) بإسكان الهاء في الوصل.

قال أبو البركات بن الأنباري(513-577) في كتابه (البيان في غريب إعراب القرآن) قرئ : نؤته بالإشباع، وقرئ بالاختلاس ، وقرئ بالإسكان، وأحسنها الإشباع لأنه الأصل ثم الاختلاس ثم الإسكان وهو أضعفها، لأن الهاء إنما تسكن تشبيها لها هاء التأنيث في حالة الوقف نحو: هاربة وذاهبة، وهذا إنما يكون في الشعر لا في الكلام. ا.ن

12- قال تعالى: ﴿وما كان قولهُم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا..﴾ 147

قرأ ابن كثير وعاصم وأبو بكر والحسن البصري (كان قولُهُم) والجمهور على فتح اللام على أن اسم كان ما بعد (إلا) وهو أقوى من أن يجعل خبراً والأول اسماً من الله على أحد والرسول يدعوكم في اخراكم... (153)

قرأ عاصم وأبو بكر والأعمش (تُلُوون) والجمهور على فتح التاء تَلُوون) 14 ما قرأ عاصم وأبو بكر والأعمش (تُلُوون) والجمهور على فتح التاء تَلُوون) 14 ما قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَخِذَ اللهُ مَيْثَاقُ الذِّينِ اوْتُوا الْكَتَابُ لَتُبَيِّنَتُهُ لَلناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم 187

<sup>1-</sup> التبيان: 235، غيث النفع: 183، البدور: 166، البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري (513-577هــ) تحقيق الدكتور طه عبد الحميد طه، مراجعة مصطفى السقا: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1389،1969 الجزء الأول، ص223

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - البحر المحيط 75/3.

<sup>3 -</sup> البحر المحيط 83/3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - التبيان: 250، الكشاف 236/1، حجة أبي زرعة 185، السبعة: 221، البدور: 173

ثالثً - 4- سورة النساء

1 - قال تعالى: ﴿إِن الذين يأكلون أموال اليتامي ظُلماً إنما يأكلون في بطوهم ناراً وسَيصْلوْنَ سعيراً﴾(10)

قرأ ابن عامر وأبو بكر بن عياش ووافقهم الحسن البصري بضم الياء التحتية بعد السين، (سَيُصْلُون) والباقون بالنصب، واختلف عن عاصم، فرواية شعبة عنه بضم الياء،، ورواية حفص عنه بفتحها، كما يذكر ابن مجاهد في كتابه (السبعة في القراءات) ص227 ومن ضم الياء فمعناه أنه يفعل هم ، على من لم يُسَمَّ فاعلُه وحجته قوله: ﴿ المَدْرُ:26 المَدْرُ:26 المَدْرُ:26 المَدْرُ:26 المَدْرُ:26 المَدْرُ:26 المَدْرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

2- قال تعالى: ﴿من بعد وصية يوصِي بِمَا أو دين﴾. (11)

قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو بكر وابن محيصن بفتح الصاد فيها، ووافقهم حفص في الثاني الآية الثانية عشرة] والباقون بالكسر فيهما. وقرأ الحسن وحده في الموضعين (يُوَصِّي)<sup>2</sup>.

3- قال تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةً مُبَيِّنَةً ﴾ (19)

قرأ ابن كثير وعاصم وأبو بكر "مُبيَّنَة" بفتح الياء التحتية. 3

4- قال تعالى: ﴿ولا متخذات أخدان فإذا أُحْصنَّ.. ﴾ (25)

قرأ حمزة وعاصم والكسائي وأبو بكر وخلف بفتح الهمزة والصاد (أَحْصَنَّ) أي أسلمن ويقال عففن، أي أحْصَنَّ فروجهن وأزواجهنَّ، وقرأ الباقون "فإذا أُحْصِنَّ) أي الأزواج جعلوهن مفعولات بإحصان أزواجهن إياهن فتأويله: "فإذا أحصنهن أزواجهن".

5- قال تعالى: ﴿إِن تَجتنبوا كبائر ما تُنْهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونُدخلكم مُدْخلاً كريماً﴾ 31

قرأ عاصم ونافع وأبو بكر وأبو جعفر (مَدْخلاً) بفتح الميم وقرأ الباقون بالضم

<sup>· -</sup> التبيان: 260، الكشاف 251/1، حجة أبي زرعة 191، البدور 177.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - التبيان: 262، الكشاف 254/1، حجة أبي زرعة 193، البدور 177

<sup>178</sup> - الكشاف 383/1/1، حجة أبي زرعة 196، البدور  $^3$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - التبيان 271، الحجة 198، السبعة 231، النشر 249/2 البدور 178

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - الكشاف 386/1، السبعة 232، النشر 249/2

6- قال تعالى: ﴿إِنَ اللهِ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةً وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يَضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنَ لَكُنْهُ أَجَراً عَظَيْماً﴾ (40)

قرأ عاصم وأبو بكر (لَدْنِه) بإسكان الدال مع إشمامها  $^{1}$  الضم.  $^{2}$ 

7- قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَكُمْتُمْ بِينَ النَّاسُ أَنْ تَحَكُمُوا بِالْعَدُلُ إِنْ اللهِ نِعِمَّا يَعْظُكُمْ به إِنْ الله كَانْ سميعاً بصيراً﴾ (58)

قرأ أبو عمرو وأبو بكر وقالون وأبو جعفر واليزيدي والحسن بسكون العين (نِعمًا) وقرأ أبو عمرو وقالون باختلاس كسرة العين (نِعمًا)، والاختلاس: هو الإتيان بثلثي الحركة أو بأكثرها، كما ذكر الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر ص3136

8- قال تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُولِّه ما تولى ونُصْله جهنم وساءَت مصيراً ﴾ (115)

قرأ أبو عمرو وأبو بكر شعبة وحمزة بإسكان الهاء (نُوَلِهُ) و (نُصْلِهُ) والهاء في قوله تعالى: و (نُصْلِهِ) مثل الهاء في يؤدهِ إليك (آل عمران: 75) وقد سبق الحديث عنها 4.

9- قال تعالى ﴿ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً﴾ (124)

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر شعبة وأبو جعفر وروح وابن محيصن بضم الياء وفتح الخاء(يُدْ حَلون) 6.

10- قال تعالى: ﴿إِن المنافقين في الدَّرَكِ الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً﴾ 145

الاشمام: هو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، وقال بعضهم: أن تجعل شفتيك على صورتما إذا لفظت بالضمة، ولا
 تكون الإشارة إلا بعد سكون الحرف والكوفيون يسمون الرَّوْم إشمامًا، والإشمام روْما - النشر 121/1.

<sup>2 -</sup> حاشية الصبان على الأشمون. مطبعة الحلبي.؟

<sup>3 -</sup> الاتحاف 192، البدور الزاهرة 182

 <sup>4 -</sup> التيان: 297، الاتحاف 194 اليدور الزاهرة 187.

<sup>5 -</sup> رَوْح: هو أبو الحسن رَوْح بن عبد المؤمن بن عبده بن مسلم الهذلي، مولاهم البصري النحوي، وكان ضابطاً من أجلّ أصحاب يعقوب وأوثقهم روى عنه البحاري في صحيحه (ت234هـــ) أو (235هـــ)

لطائف الإشارات 104/1

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - الاتحاف 194، البدور 188

قرأ بن عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمرو ونافع وأبو بكر وأبو جعفر ويعقوب وحنف بفتح الراء (الدَرَك).

(والدَرَك) و(الدَرْك) لغتان وقيل بالفتح جمع (دركة) كبقر جمع بقرة وبالسكون مصدر 1.

11− قال تعالى:﴿اؤلئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيماً﴾ 152

قرأ أبو بكر عن عاصم بالنون "نؤتيهم" وهو ما وجدته في مصحف الجماهيرية في ليبيا رواية عن قالون، الذي روى القراءة عرضاً وسماعاً عن الإمام نافع قارئ المدينة الثانى بعد ابن كثير

وكذلك قرأ حفص عن عاصم بالياء (يؤتيهم)

رابعاً -5- سورة المائدة.

1− قال تعالى ﴿يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجر منك شَنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا..﴾ (2)

قرأ أبو بكر شعبة والأعمش بالرفع (رُضوان) والباقون بالكسر.

قرأ ابن عامر وأبو بكر شعبة وعاصم ونافع وأبو جعفر بخلاف عن ابن جماز<sup>3</sup> وابن وردان<sup>4</sup> والحسن بإسكان النون (شَنْآن) وقرأ الباقون بالفتح (شَنَآن) قال الفراء: الشَنْآن بالسكون: الاسم والشَنَآن، بالفتح: المصدر<sup>5</sup>

 $^{1}$  قال تعالى: ﴿.. وما أكل السَّبُعُ إلا ما ذكيتم  $^{1}$ 

أ -- التبيان 304، الاتحاف 195، البدور 190.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - السبعة لابن بحاهد: 240.

<sup>3 -</sup> ابن جماز: هو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز، الزهري مولاهم، المدني وكان مقرئاً حليلاً، يقصده الناس لقراءة نافع وأبي جعفر.(ت170هـ)

لطائف الاشارات 104/1

<sup>4 -</sup> ابن وردان: هو عيسى بن وردان المدني الحذّاء، وكان من قدماء أصحاب نافع ومن أصحابه في القراءة على أبي جعفر، ضابطاً محققاً، توفيَّ في حدود سنة (160هـــ) لطائف الإشارات 1/ 105.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - الكشاف 1/ 321، حجة أبي زرعة ص 219، ص 220 السبعة 242، البدور 193

قرأ أبو عمرو وعاصم وأبو بكر والحسن (السَّبْعُ) بسكون الباء. 2

3- قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِ لَ آمنُوا إِذَا قَمْتُمَ إِلَى الصَّلَاةُ فَاغْسُلُوا وَجُوهُكُمُ وَأُرجُلَكُم إِلَى الْكَعْبِينَ ﴾ (6)

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر (وأرجلكم) خفضاً، عطفاً على الرؤوس، وحجتهم في ذلك ما رويَّ عن ابن عباس أنه قال: " الوضوء غسلتان ومسحتان" وقال الشعبي: "نزل جبرائيل بالمسح ، ألا ترى أنه أهمل ما كان مسحاً، ومسحَ ما كان غسلاً في التيمم".

4- قال تعالى: ﴿ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ﴾ (16)

اتفقوا على كسر الراء في (رِضوانه) فلم يضمها أبو بكر شعبة، فهي مستثناة دون غيرها إلا ما رويَّ عن شعبة عن عاصم كسائر نظائره، وهو ما قرأ فيه بكسر الراء في الآيتين 15،و 162 من سورة آل عمران 4.

5- قال تعالى : (يا أيها الرسولُ بلغ ما أُنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته...) (67)

قرأ ابن عامر ونافع وأبو بكر ويعقوب وأبو جعفر ووافقهم الحسن البصري بالجمع (رسالاته) وقرأ الباقون بالإفراد (رسالته). وذكر ابن مجاهد في كتابه (السبعة في القراءات) أن قراءة عاصم عن أبي بكر بالجمع (رسالاته) وعن حفص بالإفراد (رسالته) وحجة من قرأ بالإفراد قول البي على «إن الله جَلَّ وعز أرسلني برسالة، وأمرني أن أبلغها، وحجة من قال بالجمع، ألهم جعلوا لكل وحي رسالة، ثم جمعوا فقالوا: رسالاته 5».

6- قال تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخِذُكم بما عَقَدْتُم الله باللغو في إيمان (89)

<sup>· -</sup> الكشاف 1/ 321، حجة أبي زرعة ص 219، ص 220 السبعة 242، البدور 193 - الكشاف 1/ 321، البدور

<sup>-2</sup> الكشاف -2

<sup>3 -</sup> حجة أبي زرعة 223، السبعة 242.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - التبيان: هامش رقم (2) ص 322 ، البدور الزاهرة 196، النشر 254/2

 $<sup>^{202}</sup>$  - التبيان: هامش رقم  $^{(1)}$  ص  $^{337}$ ، حجة أبي زرعة  $^{232}$ ، السبعة  $^{246}$  البدور  $^{5}$ 

قرُ حمرة والكسائي وأبو بكر وخلف والأعمش (عَقَدْتُم) بالقصر والتخفيف، وقرُ الباقون بالقصر والتشديد (عَقَدْتُمْ).

وحجة من خفف: أن الكفارة تلزم الحانث، إذا عقد يميناً بحلف.

7- قال تعالى: ﴿ ... فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين﴾ (106)

قرأ الشعبي  $^2$  ويجيى بن آدم وسعيد بن جبير  $^8$  وأبو بكر بن عياش بالتنوين (شهادةً الله) ولفظ الجلالة بقطع الهمزة من غير مد وبكسر الهاء على أنه جره بحرف القسم محذوفاً  $^4$ .

8- قال تعالى: (... فآخران يقومان مقامهما من الذين استَحَقَ عليهم الأوليان) (107)

قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم بن أبي النجود بضم التاء وكسر الحاء (استُحِقَّ) ورواية حفص عن عاصم بفتح التاء والحاء (استَحَقَّ).

قوله تعالى (الأوليان) قرأ حمزة وحلف ويعقوب وأبو بكر شعبة بن عياش بتشديد الواو وكسر اللام وسكون الياء وفتح النون (الأولينَ)<sup>5</sup>.

9- قال تعالى: ﴿قالُوا لا علم لنا إنك أنت علام الغُيُوبِ) (109)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - التبيان 341، الكشاف 361/1، حجة أبي زرعة 234 ، 235 حجة ابن خالويه 134، السبعة 247، البدور 204.

<sup>2 –</sup> الشعبي: علاّمة التابعين؛ عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي، مولده في أثناء خلافة عُمر بن الخطاب. إماماً حافظاً فُقْبُهاً متقناً. شهد موقعة الجماجم مع ابن الأشعث سنة 83هـــ، ثم نجا من سيف الحجاج وعفا عنه ووليَّ قضاء الكوفة. (ت 104هــــ).

قال أبو بكر بن عياش ما رأيت أحداً قط أتقه من الشعبي.

تراجع: تذكرة الحفاظ، للحافظ شمس الدين أبي عبد الله الذهبي(748هـ)

طبعة حيدر آباد الدكن، 1333هـ، الطبعة الثانية ، ج1، ص 74 ص 82.

<sup>3 –</sup> سعيد بن حبير: الوالي مولاهم، الكوفي المقرئ الفقيه، أحد الأعلام، سمع ابن عياش وعدي بن حاتم وابن عمر، قتله الحجاج لأنه كان قد قاتله مع عبد الرحمن ابن الأشعث في شعبان سنة 95هـــ، وله تسع وأربعزن سنة على الأشهر.

كان ابن عباس إذا حبَّ أهلُ الكوفة وسألوه، يقول: أليس فيكم سعيد بن جبير؟

تذكرة الحفاظ. ج1 ص 71

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> – التبيان: 349، المحتسب في تبيين وحوه شواذ (القراءات، لأبي الفتح عثمان بن حني (ت392) تحــ علي النجدي ناصف والدكتور عبد الفتاح اسماعيل سليي

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة ، 1969، 221/1

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> – التبيان: 349، 350 الكشاف 370/1، السبعة 248، البدور 206

قرأ حمزة وأبو بكر شعبة بكسر الغين (الغيوب) والباقون بالرفع وكذلك في الآية (116) من سورة المائدة. 1

# خامساً - 6- سورة الأنعام

1−قال تعالى: ﴿مَنْ يُصْرَف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين﴾(16) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب بفتح الياء وكسر الراء (يَصْرِف) بالبناء للفاعل والمفعول محذوف تقديره (العذاب).

وقرأ الباقون (يُصْرَف) بضم الياء وفتح الراء، بني الفعل لما لم يُسَمَّ فاعله واضمره وتقديره: من يصرف عنه العذاب يؤمئذ.

قال أبو البركات بن الأنباري في كتابه (البيان في غريب إعراب القرآن) وهو "أوجه الوجهين، لأنه أقل إضماراً، وكما كان الأضمار أقل كان أولى "2

2- قال تعالى: ﴿ثُمَ لَمُ تَكُنَ فَتَنتَهُمَ إِلاَ أَنْ قَالُوا وَاللهِ رَبُّنَا مَا كُنَا مَشْرَكِينَ﴾ (23) قرأ أبو بكر شعبة بن عياش من طريق العليمي وحمزة والكسائي بالياء التحتية على التذكير (لم يكن فتنتَهُم).

وقرأ أبو بكر من غير طريق العليمي  $^{3}$  ونافع وأبو عمر بن العلاء بالتاء والنصب (لم تكن فتنتَهُم) . جعلوا الفتنة خبراً والاسم "إلا أن قالوا" وتقدير الكلام "ثم لم تكن فتنتَهم إلا قولُهُم أو مقالتُهم" وقد أطال ابن الأنباري في اعراب الوجهين. ج $^{4}$  ص  $^{316}$ . ص  $^{316}$ .

3- قال تعالى: ﴿ولو ترى إذ وُقِفُوا على النار فقالوا يا ليتنا نُرَدُ ولا نُكذَّبَ بَآيات ربنا ونكونَ من المؤمنين﴾ (27)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الأتحاف 155، 203، البدور 206.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - التيان: 360، حجة أبي زرعة: ص 243، السبعة: 254 الكشاف 2: 6 ، البدور 210، البيان ج1 ص 315

<sup>3 –</sup> العليمي: يجيى بن عامر، أبو محمد الأنصاري الكوفي، قرأ على أبي بكر بن عياش وحماد. توفي سنة (243هـــ)

غاية النهاية 378/2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> – التبيان: 36، حجة أبي زرعة 243، الأتحاف 206، الكشاف8/2، البدور 211

قرأ بن كثير وعاصم وأبو بكر وأبو عمرو ونافع المدني والكسائي بضم الباء خرحدة في (نكذبُ) والنون في نكونُ).

ويجوز أن يكون الرفع فيهما كما يقول ابن الأنباري على القطع والاستئناف، فإنه يجوز في حواب التمني الرفع على العطف والاستئناف وتقديره: يا ليتنا نرد ونحن لا نكذبُ ونحنُ نكونُ من المؤمنين. كما حكى سيبويه: دعني ولا أعود، أي وأنا لا أعودُ. 1

4- قال تعالى: ﴿قَالَ أَلِيسَ هذا الحق قالوا بلي وربنا﴾ (30)

قرأ أبو بكر شعبة وحمزة والكسائي وخلف وورش ويحيى بن آدم بالإمالة<sup>2</sup>

5- قال تعالى: **(قد نعلم إنه ليُحزنُك الذي يقولون فإهُم لا يُكَذَّبُونَكَ)** (33) قرأ نافع والكسائي وأبو بكر (لا يُكْذبونَك)<sup>3</sup>

6- قال تعالى: (وكذلك نفصّل الآيات ولتستبين سبيلُ المجرمين) (55)

قرأ حمزة والكسائي وعاصم وأبو بكر شعبة والأعمش بالياء التحتية بعد اللام (ليستبينَ سبيلُ) ورفع اللام في سبيلُ. وقرأ الباقون بالتاء ، واعلم أن السبيل يذكَّر ويؤنث: "وإن يَرَوا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغيّ يتخذه سبيلاً" الأعراف : 146. "قل هذه سبيلي" يوسف : 108

7- قال تعالى: ﴿فُلُمَا جَنَّ اللَّيلُ رأى كُوكُما ﴾ (76)

قرأ ابن عامر وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر وابن ذكوان أبامالة فتحة الراء والهمزة معاً محضة، وذكر ابن مجاهد في كتابه (السبعة) أن أبا بكر وحمزة قرءا بكسر الراء وفتح الهمزة في (رأى)، ومن العرب من يقول: (رمِي) وقرأ أهل الحجاز وحفص، بفتح الراء والهمزة

أحجة أبي زرعة 245، الاتحاف 206، البدور 212، البيان 318/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - اتحاف فضلاء البشر 207.

<sup>207</sup> حجة أبي زرعة 247، الكشاف 10/2، الإتحاف  $^3$ 

 <sup>4 -</sup> التبيان 373، الحجة 253، الكشاف 17/2، السبعة 258، البدور 214.

<sup>5 -</sup> ابن ذكوان: هو أبو صالح السمان بن ذكوان المدني، مولى جويرية الغطفانية، شهد الدار وحصار عثمان. قال الأعمش : سمعت من أبي صالح ألف حديث توفي (101هـــ)

تذكرة الحفاظ/ الذهبي ج1 ص 83

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - حجة أبي زرعة 256، 257، السبعة 257، الاتحاف211، البدور 216

8- (فلما رأى القمر) 77

قرأ عاصم وأبو بكر وحمزة وخلف بإمالة الراء في (رأى)

9- قال تعالى: (فلما رأى الشمس بازغةً...) (78)

 $^2$ قرأ عاصم وأبو بكر شعبة بإمالة الراء والهمزة في (رِأِي

10 - قال تعالى: ﴿ أُولِئِكُ الذين هدى اللهُ فبهداهُم اقْتَدِه . . ﴾ 90

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وخلف ويعقوب والأعمش وابن محيصن واليزيدي بحذف الهاء في اقتده) وصلاً (اقتد) على أنها للسكت فمحلها الوقف.

11− قال تعالى: ﴿... ومن النخل من طلعها قِنْوانٌ دانيةٌ وجناتٍ من أعناب﴾ (99)

ذكر النشار صاحب كتاب (البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة) أن لا خلاف في (جنات) هنا على الكسر والتنوين، في حين ذكر أبو زرعة في كتابه (حجة القراءات) ذكر أن الأعشى قرأ عن أبي بكر بن عياش (وجناتٌ) بالضم والتنوين.

قال الفراء: ولو رفعت (الجناتُ) تتبع (القنوانُ) لكان صواباً، والرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر، وتقديره، ولهم جنات، وقيل: هو معطوف على قوله (قنوانُ دانيةً) وأنكره قوم، وقالوا: لا يجوز أن يكون معطوفاً على قنوان لأن الجنات لا تكون من النحيل، وأرى أن الرفع على الابتداء هو الأصوب

12- قال تعالى: ﴿قُلَ إِنَمَا الآياتُ عند الله وما يشعركم أَلَهَا إِذَا جَاءَتَ لَا يؤمنون﴾ (109)

قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب وخلف العاشر بكسر حمزة «إنها: وهي رواية العليمي عن أبي بكر، وقرأ الباقون بالفتح (أنها) وهي رواية العراقيين قاطبة عن أبي بكر من طريق يجيى على أنها بمعنى (لعل»

<sup>· -</sup> السبعة 261، الأتحاف 211.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - السبعة 261، الاتحاف 211، البدور 216

 $<sup>^{262}</sup>$  السبعة  $^{260}$ ، السبعة  $^{262}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> -حجة أبي زرعة 263، 264، البدور 219، البيان1/333

قى خيى بن أحمد الفراهيدي أن معناها "لعلها إذا جاءت لا يؤمنون" أحمد الفراهيدي ألا تأكلوا مما ذكر اسمُ الله عليه وقد فَصَّل لكم ما حَرَّم عليكم (119)

قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشرة ووافقهم الأعمش (فَصَّلَ) بالفتح على البناء للفاعل و (حُرِّمَ بالضم على البناء للمفعول، وحجتهم ظهور السم الله في قوله: (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه)

14- قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُورَدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجِعُلُ صَدَرَهُ ضَيْقاً حَرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعَدُ فِي السَماء﴾ (125)

قرأ نافع وأبو بكر وأبو جعفر (حَرِجاً) بكسر الراء، والباقون بفتحها.

قرأ أبو بكر (يَصَّاعَدُ) بفتح الصاد مشددة وألف بعدها، والأصل يتصاعد فأدغم التاء في الصاد لقربها من الصاد.

15− قال تعالى: ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا ومُحَرَّمٌ على أزواجنا، وإن يكن مَيْتةً فهم فيه شركاء﴾ (39)

قرأ عاصم وأبو بكر" وإن تكن ميتةً " بالتاء الفوقية على التأنيث المعنى: وإن تكن تلك الحمول التي في البطون ميتةً<sup>5</sup>.

16− قال تعالى: (...ولا تتبعوا خُطُوات الشيطان إنّه لكم عدوٌّ مبينٌ) (142)

قرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر شعبة وحمزة وخلف بإسكان الطاء (خُطُوات) والباقون بالضم، وقد انفرد النشار بذكر قراءة أبي بكر في حين لم يذكره الآخرون مثل صاحب كتاب الإتحاف أو النشر في القراءات العشر. 1

الخليل: بن أحمد، أبو عبد الرحمن الأزدي البصري الفراهيدي، إمام العربية.

روى عن عاصم وابن كثير. وعرف بالورع والزهد والترفع عما في أيدي السلطان. توفي 175هــ. ابن الجزري 275/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - التبيان 396، حجة أبي زرعة 265، 266، السبعة 265، البدور 221

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – التبيان 399، حجة أبي زرعة 268، 269، السبعة 267

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - التبيان 401، حجة أبي زرعة 271، السبعة 268، البدور 222

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - حجة أبي زرعة 274، السبعة 270، البدور 224

سادسا - 7 - الأعراف

آ− قال تعالى: ﴿قال أخرج منها مذءوماً مدحوراً لَمَن تَبِعَكَ منهم
 لأملأن جهنم منكم أجمعين﴾ (18)

قرأ أبو بكر شعبة وعاصم (لَمِنْ )2

2- (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرضَ في ستة أيام ثم استوى على العرش يُغشي الليلَ النهارَ يطلبه حثيثاً... (54)

قرأ أبو بكر شعبة وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب والحسن البصري والأعمش وحلف " يُغَشِّي " بفتح الغين وتشديد الشين من "غَشِّي) المضاعف، وقرأ الباقون بسكون الغين وتخفيف الشين "يُغْشي" وحجة من قرأ بالتشديد أن هذا فعل يتردد ويتكرر، وحجة من قرأ بالتخفيف قوله تعالى: ﴿فَاغْشِينَاهُم فَهُم لا يبصرون ٥٠﴾

3- قال تعالى: **﴿وزادكم في الخلق بصطةً..﴾** (69)

رسم "بصطة" هنا بالصاد، قرأ نافع والكسائي وأبو بكر شعبة والبزي وابن ذكوان بالصاد، وقرأ الآخرون بالسين<sup>4</sup>

4- قال تعالى (تتخذون من سهولها قصوراً وتنحِتون الجبالَ بُيُوتاً) (74)

قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر وقالون وحلف والأعمش والحسن "بيوتاً" بكسر الباء وقرأ الباقون بضمها 5

5- قال تعالى ﴿قالوا أَرْجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين﴾ (111)

قرأ (أرْجِئُهُ) بممزة ساكنة بعد الجيم هنا وفي سورة الشعراء ﴿قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين﴾ (36)

ابن كثير وأبو عمر بن العلاء وابن عامر وعاصم وأبو بكر $^6$ 

<sup>.56/2</sup> – الكشاف -2

<sup>3 -</sup> التيان: 427، الكشاف 65/2 حجة أبي زرعة 284، السبعة 282، البدور 234

 <sup>4 -</sup> البدور الزاهرة 236، غيث النفع 225.

<sup>5 -</sup> البدور: 236 ، غيث النفع: 225

<sup>6 -</sup> التبيان 436، الكشاف 81/2 ، البدور 238

6- في تعيى: ﴿قَالَ فُرْعُونَ ءَأُمُنتُم بِهُ قِبِلَ إِنْ ءَاذِنَ لَكُمْ...﴾ (133)

هنا تُرَاث همزات اتفق القراء على إبدال الثالثة ألفاً، واختلفوا في الثانية والأولى ، فقر محزة والكسائي وعاصم وأبو بكر بتحقيق الهمزتين وبعدها ألف، من غير إدخال أنف بينهما في الثلاث (ءَءَامنتم)

7- قال تعالى: ﴿ودمرنا ما كان يصنعُ فرعونُ وقومهُ وما كانوا يعرِشون﴾ (137)

احتلف في يعرشون هنا وفي سورة النحل ﴿أَن اتَخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وثما يعرِشون﴾ - الآية 68- فقرأ ابن عامر وعاصم وأبو بكر شعبة ابن عياش (يَعْرُشون) بضم الراء وقرأ الباقون بكسرها... 2

8- قال تعالى: ﴿وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابنَ أُمَّ إن القوم استضعفوني..﴾ (150)

يقرأ بكسر الميم وفتحها من (أم) فمن كسر الميم فعلى الأصل ، لأن الأصل فيه (امي) واجتزأ بالكسرة عن الياء وهو كثير في كلام العرب، ومن فتح الميم بني ابن مع أم وجعلها بمترلة اسم واحد كخمسة عشر، وقد قرأ أبو بكر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف (ابن امِّ) بكسر الميم هنا وفي سورة طه ﴿قال يا ينؤمِّ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي \$ 94... 3

9- قال تعالى: (وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون) (165) قرأ ابن عامر وأبقوا بكر، بكسر الباء الموحدة وهمزة ساكنة بعدها (بئس) و(بَيْئس) و(بَيْئس) 4

10- قال تعالى: ﴿والذين يُمَسِّكُونَ بالكتابِ وأقاموا الصلاة إنا لا تُضيع اجرَ المصلحين﴾ (170)

<sup>1 –</sup> التبيان: 438، الكشاف 2/28، البدور 239

<sup>2 -</sup> التبيان: 441، الكشاف 87/2، السبعة 292، البدور 240

<sup>3 -</sup> التيان: 444، الكشاف 95/2، السبعة 295، البدور 242، البيان 375/1

 <sup>4 -</sup> التبيان: 447، الكشاف 21/10، السبعة 296، البدور 244، البيان 377/1.

قرأ أبو بكر وعاصم بن أبي النجود بسكون الميم وتخفيف السين ﴿ يُمْسِكُونَ" وَ الْبَاقُونَ بَفْتُحَ الْمُيمَ وتشديد السين أ

11- قال تعالى: ( ... وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى .. ) (172)

قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي (بلي) بالإمالة 2

12− قال تعالى: ﴿فلما ءاتهما صالحاً جعلا له شركاء فيما ءاتهما..﴾ (190) قرأ نافع وأبو بكر شعبة "جعلا له شرْكاً" وحجتهما أنها قراءة عبد الله ابن عباس، وقرأ الباقون (شركاء) جمع شريك<sup>3</sup>

سابعاً - 8 - سورة الأنفال

1- قال تعالى: ﴿ وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكُنَّ اللهُ رَمِي﴾ (17) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر شعبة بالإمالة محضة 4- 2- قال تعالى: ﴿ ذَلَكُمْ وَأَنَّ اللهُ مُوهِنُ كِيدِ الكَفْرِينِ ﴾ (18)

قرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسّائي وعاصم ويعقوب وحلف العاشر "مُوْهِنُ كيدً) بسكون الواو وتخفيف الهاء والتنوين على أنه اسم فاعل وكيدَ على أنه مفعول به $^{\hat{5}}$ .

35 قال تعالى: ﴿ وما كان صلائهُم عند البيتِ إلا مُكاءً وتَصْدِيةً. ﴾ (35) قرأ عاصم وأبو بكر "صلاتَهُم عند البيت مكاءٌ وتصديةٌ "6

4- قال تعالى: ﴿واعلموا أنَّما غنمتم من شيء فإنَّ لله خُمُسَه...﴾ (41) قرأ عاصم وأبو بكر شعبة وأبو عمرو (فأنَّ)

5- قال تعالى: ﴿ لِيهْلِكَ مِن هَلَكَ عِن بِينَةٍ وَيَحِيى مِن حِينَ عِن بِينَةٍ ... ﴾ (42)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - التبيان: 449، البدور 244.

<sup>2 -</sup>غيث النفع 231، اتحاف فضلاء البشر 233

<sup>3 -</sup> التبيان 452، حجة أبي زرعة 304، البدور 246.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - البدور: 249، غيث النفع 233، الإتحاف 236.

<sup>5 -</sup> التيان: 459، الكشاف 120/2، السبعة 304

 $<sup>^{6}</sup>$  – الكشاف  $^{2}$ 125، السبعة 305

<sup>-126/2</sup> - الكشاف -7

قرِّ عصم وأبو بكر شعبة والأعمش (ليهلَك) بفتح اللام.

كما قرأ نافع وعاصم وقنبل أوالبزي من طريق ابن شنبوذ أو أبو جعفر ويعقوب وخلف عاشر بكسر الياء الأولى مع فك الإدغام وفتح الثانية (مَنْ حَبِيَّ) ووافقهم ابن محيصن.

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: يجوز الادغام والإظهار<sup>3</sup>

ثامناً -9- سورة براءة أو التوبة

1- قال تعالى: ﴿فَقَتِلُوا أَئِمُهُ الْكُفُرِ ﴾ . (12)

قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وأبو بكر شعبة ، بتسهيل الهمزة الثانية المكسورة ، ورويَّ عنهم إبدالها ياءً، بإدخال ألف بين الهمزة الأولى المفتوحة المحققة، والثانية المكسورة المسهلة، بين بين (آيمَّة)

2- قال تعالى: ﴿إِنِمَا النَّسِيءُ زِيادَة فِي الْكَفَرِ يُضِلُ بِهِ الذِينَ كَفُرُوا...﴾ (37) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمرو ونافع وأبو بكر شعبة وأبو جعفر (يَضِلُّ).

3- قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَ اللهُ يَعْلَمُ سَرَهُمْ وَنَجُوايِهُمْ وَأَنَ اللهُ عَلَامُ الغُيُوبِ ﴾ (78)

قرأ حمزة وشعبة بكسر الغين (الغيوب) والباقون بالضم

4- قال تعالى: ﴿فقل لن تخرجوا مَعِيَّ أبداً ولن تقتلوا معيَّ عدواً...﴾ (83)

أ - قنبل: هو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد المكي المحزومي الملقب بـ (قنبل) لشدته والقنبل: الغليط الشديد أو نسبة لبيت في مكة يعرفون بالقنابلة. انتهت إليه مشيخة الأقراء بالحجاز، ورحل إليه الناس من الأقطار ولد سنة 195هـ وتوفي سنة 291 هـ. يراجع " لطائف افشارات 101/1

يراجع: لطائف الإشارات 105/1

<sup>3 —</sup> التبيان: 463، الكشاف 128/2، حجة أبي زرعة 311.

 $<sup>^4</sup>$  - حجة ابن خالويه: 173، السبعة في القراءات: 312، البدور: 256، النشر:  $^{178}$ ، 381

<sup>314</sup>: السبعة : 319، حجة أبن خالويه: 375، السبعة : 314

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> – البدور: 262، غيث النفع: 238، الاتحاف: 243

قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وحلف وشعبة بإسكان الياء في الوصل (مَعيْ) والباقون بالفتح أ.

5- قال تعالى: ﴿وجاء المُعَذرُون من الأعراب ليُؤذن لهم...﴾ (90)

قرأ عاصم والكسائي وابن عباس والشنبوذي² وأبو بكر شعبة بتخفيف الذال بعد سكون العين(المُعْذرون).

6- قال تعالى: ﴿خذ مِن أموالهم صدقة تطهرهُم وتزكيهم بها وصلٌ عليهم إن صَلُواتكَ سَكنٌ لهم والله سميع عليم (103)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمرو ونافع المدني وأبو بكر شعبة (صلوات) بكسر التاء، إضافة إلى الحسن البصري وأبي جعفر ويعقوب واليزيدي وابن محيصن 3.

7- قال تعالى: ﴿وآخرون مرْجَوْن لأمر الله إما يعذبُهُم وإما يتوبُ عليهم واللهُ عليم حكيمٌ ﴾ (106)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب بعد الجيم بممزة مضمومة بعدها واو (مُرْجَئُون) في حين جاءت في كتاب (التبيان) بكسر الجيم وهذا في حسباني وهم لأن الخالق تعالى هو الذي يرجِئ وليس البشر المرجَئون بأمره تعالى 4

8- قال تعالى: ﴿أَفَمَنَ أَسَسَ بِنَيْنَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ اللهِ وَرَضُوانَ خَيْرٌ أَمْ مِنَ أَسِسَ بِنَيْنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفُ هَارِ فَانْحَارِ بِهِ...﴾ (109)

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وخلف وشعبة وابن ذكوان باسكان الراء (جُرْفٍ) وقرأ عاصم وأبو بكر شعبة وأبو عمرو ونافع المدني والكسائي وابن ذكوان (هارٍ) بالإمالة محضة. كما انفرد بقراءة التفخيم

<sup>·</sup> السبعة في القراءات: 320، البدور : 262

<sup>2 -</sup> الشنبوذي: هو أبو الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم الشنبودي الشَّطُويّ.

كان من كبار أئمة القراءة مع العلم بالتفسير، ووجوه القراءات حتى كان يحفظ خمسين ألف بيت شاهداً للقراءات ، واختص بابن شنبوذ حتى نسب إليه ولد سنة 300هـــ وتوفي سنة 388هـــ لطائف الإشارات 106/1، غاية النهاية 50/2

 $<sup>^{2}</sup>$  - الكشاف: 212/2، حجة أبي زرعة 323، ابن خالويه 177، السبعة 317، البدور 263.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - التبيان ج1: 490، الكشاف: 213/2، حجة أبي زرعة 323.

9- قر تعرى: ﴿لا يزال بنياهُم الذي بَنَوْا ريبةٌ في قلوهِم إلا أَن تَقَطَّع قُلُوبُهُم وَ لَهُ مَا يَا اللّهُ عَلَيهٌ حَكِيم ﴾ (110)

قرأ ابن كثير وعاصم وأبو بكر شعبة وأبو عمرو ونافع والكسائي وخلف (تُقَطَّع قَلُوبُهم) بضم التاء الفوقية 2.

10- قال تعالى: (... من بعد ما كادَ يزيغُ قُلُوبُ فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم (117)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع والكسائي وخلف ويعقوب وأبو جعفر بالتاء الفوقية (ما كاد تَزيغُ).

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة ويعقوب وخلف بقصر الهمزة (رؤُفٌ) $^{3}$ تاسعاً $^{-}$  10 سورة يونس

1- قوله تعالى (آلر) (1)

قرأ ابن عامر وعاصم وأبو بكر شعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وخلف وقالون وحفص وهشام<sup>4</sup>، بالإمالة محضة <sup>5</sup>.

2- قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَذَكُّرُونَ﴾ (3)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع بتشديد الذال (تَذَّكُرون) والباقون بتخفيفها 6.

3- قال تعالى: (... ما خلق ذلك إلا بالحقُ يفَصّلُ الآيات لقوم يعلمون (5)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حجة أبي زرعة 324، ابن خالوية 177، السبعة 319، النشر 281/2، الاتحاف 245

 $<sup>^{2}</sup>$  - الكشاف  $^{2}$  218/2 حجة أبي زرعة  $^{3}$ 5، ابن خالويه  $^{3}$ 1، البدور  $^{2}$ 5، الاتحاف  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - هشام: هو أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن أبان السلمي الدمشقي قاضيها وخطيبها. روي أنه ما أعاد خطبة منذ عشرين سنة، وقدم لشهرته بالحديث، وكان قصيحاً واسع الرواية. ولد سنة 153هــ أيام المنصور، وتوفي سنة 245هــ، وهو أحد راويي ابن عامر اليحصبي إمام أهل الشام وقاضيهم المتوفى سنة 118هــ بالإضافة إلى ابن ذكوان ت 242هـ.

لطائف الإشارات 102/1

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - حجة أبي زرعة 327، ابن حالوية 179، السبعة 322، البدور 266، الاتحاف 246

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> – غيث النفع 240، الاتحاف 246.

قرأ ابن عامر وعاصم وأبو بكر شعبة وحمزة ونافع والكسائي وأبو جعفر وخلف والأعمش والحسن واليزيدي وابن محيصن بالنون (نفَصّل) والباقون بالياء التحتية.

4- قال تعالى: ﴿قُلْ لُو شَاء اللهُ مَا تَلُوتُهُ عَلَيْكُمُ وَلَا أَدْرَئُكُمْ بِهُ فَقَدْ لَبَثُتُ فَيْكُمُ عُمُراً مِن قبله أفلا تعقلون﴾ (6)

قرأ ابن عامر وعاصم وأبو بكر شعبة وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان وورش (ولا أدراكم) بالإمالة محضة<sup>2</sup>.

5- قال تعالى: ﴿أُمَّنْ لا يَهدي فما لكم كيف تحكمون ﴾ (35)

قرأ عاصم وابن أبي النجود في رواية أبي بكر شعبة بكسر الياء والهاء وتشديد الدال (يهدِّي) ، وقد أحصت كتب القراءة خمسة أوجه لهذه الكلمة .

6- قال تعالى: (... وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين) (78) قرأ عاصم وأبو بكر شعبة وأبو عمرو ويعقوب بالياء التحتية (ويكون) والباقون بالتاء الفوقية 4.

7- قال تعالى: ﴿وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تَبوَّءَ لقومكما بمصرَ بُيُوتاً واجعلوا بُيُوتاً على قبلةً...﴾ (87)

قرأ ابن عامر وابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة وخلف وقالون بكسر الباء الموحدة في (بيُوتاً... بِيُوتكم)

8− قال تعالى: ﴿وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون﴾(100)

قرأ عاصم وأبو بكر شعبة وحماد<sup>6</sup> ويجيى والحسن البصري بالنون (ونجعل) والباقون بالياء .

<sup>· -</sup> الكشاف 226/2، ابن خالوية 179، السبعة 323، البدور 276، الاتحاف 247

 $<sup>^{247}</sup>$  حجة ابن خالوية 180، السبعة  $^{26}$ ، البدور 267، الاتحاف  $^{2}$ 

 $<sup>^{249}</sup>$  حجة أي زرعة  $^{332}$ ، البدور  $^{269}$ ، الاتحاف  $^{332}$ 

 <sup>4 -</sup> الكشاف 247/2، البدور 274، الاتحاف 253، النشر 286/2

أ - غيث النفع 247، الاتحاف 253

حماد: هو حماد بن شعيب التميمي الحماني الكوفي (101-190هـــ) مقرئ حليل ضابط: أخذ القراءة عرضاً عن عاصم بن أبي الحود وابي بكر بن عياش.
 وقرأ على البشكري من أبي عمر بن العلاء. روى القراءة عنه عرضاً يجي بن محمد العليمي وروح بن عبد المؤمن . حجة القراءات لأبي زرعة ص 443

ألكشاف 255/2، ابن حالويه 185، السبعة 330، البدور 275، الاتحاف 254

عاشراً -11- سورة هود 1- قال تعالى: ﴿آلُو﴾ (1)

قرأ ابن عامر وعاصم وأبو بكر شعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وخلف وهشام وقالون بإمالة الراء محضة، وقد مرت بنا في سورة يونس وكذلك في سور يوسف وإبراهيم والحجر والرعد.

كما قرأ ابن عامر وعاصم وأبو بكر شعبة ونافع وورش وقالون والأزرق بين الفتح 1 والإمالة أي بين بين والتقليل 2

2- قال تعالى: ﴿قال يا قوم أرأيتُم إن كنت على بينة من ربي وآتابي رحمة من عنده فعُميَّت عليكم﴾ (28)

قرأ أهل الحجاز والشام والبصرة وأبو بكر، بفتح العين وتخفيف الميم "فَعَمِيَتْ " وقرأ حمزة والكسائي وحفص"فَعُمِّيتْ عليكم"<sup>3</sup>.

3- قال تعالى: ﴿وَيُقُومُ لَا أَسْئُلُكُم عَلَيْهُ مَالاً إِنْ اجْرِيَ إِلَا عَلَى اللهُ (29) قرأ ابن كثير وعاصم وأبو بكر شعبة وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب بإسكان الياء في (أجريْ)<sup>4</sup>.

4- قال تعالى: ﴿قلنا احمل فيها من كُلِّ زوجين اثنين وأهلَكَ﴾ (40)

قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وخلف ويعقوب وأبو جعفر وعاصم في رواية شعبة عنه بتشديد اللام من غير تنوين في (كُلِّ زوجين) وهي بالتنوين في رواية حفص عن عاصم 5.

الفتح: هو فتح الصوت لا الحرف، والفتح هنا: ضد الإمالة. والفتح هو الأصل، والإمالة فرع عنه، فكل ما يمال يجوز فتحه، وليس
 كل ما يفتح يجوز امالته، وينقسم إلى فتح شديد، وفتح متوسط، فالشديد هو نهاية فتح الشخص فمه بذلك الحرف ولا يجوز في القرآن، بل
 هو معدوم في لغة العرب

والفتح المتوسط: هو ما بين الفتح الشديد، والإمالة المتوسطة، وهذا الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء.

النشر 29/2، 30

<sup>2-</sup> البدور 276، غيث النفع 248، الاتحاف 255 -

<sup>3 -</sup> حجة أبي زرعة 339.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - غيث النفع 248، الاتحاف: 256.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - حة أبي زرعة 339، السبعة 333، البدور 278

5- قال تعالى: ﴿وقال اركبوا فيها بسم الله مَجْرها ومُرْسُها إن ربي لغفور رحيم﴾ (41)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو بكر شعبة وأبو جعفر وابن ذكوان بضم الميم في (مُحراها ومُرساها) دون إمالة الألف فيهما

6- قال تعالى: (... ونادى نوحٌ ابنَه وكان في معزل يُبنيَّ اركب معنا ولا تكن من الكفرين﴾ (42)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو بكر شعبة وحمزة ونافع وورش وخلف وحلاد<sup>2</sup> وقالون بإظهار الباء في (اركب معنا)<sup>3</sup>

7- قال تعالى: (ليقوم لا أسئلكُم عليه أجراً إن أجرِيَ إلا على الذي فطرين (51) قرأ ابن كثير وعاصم وأبو بكر شعبة وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب بإسكان الياء في (أجريْ) وهي القراءة ذاتما، التي قرئت بما الآية 29 من سورة هود الواردة آنفاً 4.

8- قال تعالى: ( ... ومن خزْي يومئذ إن ربك هو القويُّ العزيزُ) (66) قرأ عاصم وأبو بكر شعبة ونافع والكسائي وأبو جعفر والأعشى وورش وقالون بفتح الميم (خزْي يَوْمئذِ)<sup>5</sup>

9- قال تعالى: ﴿ فلما رَءَآ أيدِيَهُم لا تصل إليه نَكِرَهُمْ... ﴿ وَالَّهُ عَالَى: ﴿ وَأَلَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّ اللَّلْمُلَّا اللَّالَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر شعبة وخلف وابن ذكوان وهشام وقالون والسوسي 6 والداجوين بإمالة الراء تبعاً للهمزة محضة

<sup>·</sup> \_ الكشاف 270/2، حجة أبي زرعة 340، غيث النفع 249

<sup>2 -</sup> خلاد: هو أبو عيسى خلاد بن خالد الصيرفي الكوفي، وهو أضبط أصحاب سليم كما قاله أبو عمرو الداني، وكان محققاً مجوداً إماماً في القراءة وتوفي سنة عشرين ومئنين بالكوفة. في حين ذكر الجزري في كتابه (النشر في القراءات العشر) أنه خلاد بن خالف الشبياني كان إماماً في القراءة ثقة عارفاً محققاً مجوداً استاذاً ضابطاً، و لم يذكر سنة مولده ولا وفاته.

لطائف الإشارات 103/1، النشر 167/1

<sup>.</sup> و النشر 2-11/11، غيث النفع 250، الإتحاف 256.  $^{3}$ 

<sup>4 -</sup> غيث النفع 249، الاتحاف 257

 $<sup>^{5}</sup>$  – الكشاف 279/2، حجة أبي زرعة 344، غيث 250،

أ - السوسي هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله السوسي، نسبة لموقع بالأهواز، وكان ضابطاً عرراً لغة، وتوفي سنة 261هــ بالرقة
 وقد قارب التسعين. لطائف الإشارات 101/1

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - البدور 282، غيث النفع 251، الاتحاف 258

10- قال تعالى: ﴿وامرأتهُ قائِمةٌ فضحِكت فَبَشَّرُنْها باسحٰق ومن وراء إسحٰق يعقوبَ﴾ (71)

قرأ ابن كثير وعاصم وأبو بكر شعبة وأبو عمرو ونافع والكسائي وأبو جعفر وخلف ويعقوب برفع الباء الموحدة في (يعقوبُ)

11- قال تعالى: ﴿قالوا يُشُعَيبُ أَصَلُواتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نتركَ مَا يَعْبُدُ ءَابَاؤُنا...﴾ (87)

قرأ ابنُ عامر وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وعاصم بالجمع في رواية شعبة عنه وبالإفراد في رواية حفص عنه، بحذف الألف بعد اللام وإثبات الواو بعد اللام، وبعدها ألف (أصلواتُك) وكما ذكر ابن مجاهد في كتابه (السبعة في القراءات) ص317، لدى حديثه عن الآية 103 من سورة التوبة الوارد ذكرها آنفاً<sup>2</sup>

12- قال تعالى: ﴿... واتخذتُمُوه وراءكم ظهُرياً...﴾ (92)

قرأ ابن عامر وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وأبو بكر شعبة (واتخذتموه) بالإدغام وعدم إظهار الذال<sup>3</sup>.

13- قال تعالى: ﴿وأما الذين سُعِدُوا فَفِي الْجِنة...﴾ (108)

قرأ أهل الحجاز والبصرة والشام وأبو بكر "وأما الذين سَعِدوا" بفتح السين، وهذه هي القراءة المختارة عند أهل اللغة<sup>4</sup>.

14- قال تعالى: ﴿وإنَّ كلاً لَمَّا ليوفينهم رَبُك أعمالَهم إنه بما يعملون خبير﴾ (111)

قرأ ابن كثير وعاصم وأبو بكر شعبة ونافع وابن محيصن (وإنْ كُلاً لمآ) بإسكان النون مخففة وتخفيف الميم في لما.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الكشاف 287/2، حجة أبي زرعة 348، النشر 290/2

<sup>3 -</sup> غيث النفع 253، الاتحاف 260

<sup>4 -</sup> حجة أبي زرعة 349.

كما قرأ عاصم وأبو بكر شعبة ووافقهما الحسن البصري (وإنْ كلاً لماً): بتشديد الميم في (41)

15− قال تعالى: ﴿ولله غيبُ السماواتِ والأرضِ وإليهُ يرْجعُ الأمرُ كُلُه﴾ (123)

قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر شعبة ويعقوب وحلف وأبو جعفر بفتح الياء وكسر الجيم (يَرْجِع)

#### حادي عشر -12 سورة يوسف

1- قال تعالى: ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبِعُ سَنِينَ دَأَبًا...﴾ (47)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو بكر شعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وأبو جعفر وحلف ويعقوب بإسكان الهمزة (دَأْبا)

2- قال تعالى: ﴿وقال لفتْلينه اجعلوا بضعتهم في رحاهم...﴾ (62)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر ويعقوب بتاء فوقية مكسورة بعد الياء التحتية ولا ألف بعدها (فثيته)<sup>4</sup>

3- قال تعالى: ﴿فَالله خيرٌ حَفظاً وهو أرحم الواهمين ﴾ (64)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر ويعقوب بكسر الحاء وإسكان الفاء بعدها (حفظاً)<sup>5</sup>

4- قال تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً تُوحِي إليهم...﴾ (109) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بياء تحتية مضمومة وفتح الحاء (يُوحي)

ثابي عشر -13- سورة الرعد

التبيان 43/2، الكشاف 295/2 ، حجة أبي زرعة 352 السبعة 339 البدور  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - السبعة 340، النشر 208/2، 209 غيث 253، الأتحاف 261.

<sup>3 –</sup> الكشاف 325/2 حجة أبي زرعة 359، السبعة 349، النشر 295/2

 <sup>4 -</sup> الكشاف 230/2، السبعة 349، النشر 295/2، الأتحاف 266

<sup>5 -</sup> الكشاف 31/2، السبعة 350 ، النشر 295/2، 296، الأتحاف 266

<sup>6-</sup>الكثباف 346/2، السبعة 351، النشر 296، الأتحاف 268.

1 - قر تعانى: ﴿ يُغْشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ ﴾ (3)

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر شعبة بفتح العين وتشديد الشين (يُغَشِّي) وحجتهم قوله: قوله تعالى: (فغشاها ما غشي) (54: النجم) وقرأ الباقون بالتخفيف وحجتهم قوله: "فأغشيناهم" (9،يس)

2− قال تعالى: ﴿وفِي الأرض قطع متجورات وجنَّتٌ من أعناب وزرعٌ ونخيلٌ صُنوانٌ وغيرُ صنوان...﴾ (4)

قرأ ابن عامر وعاصم وشعبة وحمزة ونافع والكسائي وخلف وأبو جعفر بخفض العين واللام والنون والراء (وزرع ونخيلِ صنوانِ وغير صنوان﴾

فالرفع بالعطف على قوله جناتُ ... والخفض بالعطف على أعناب.

3- قال تعالى: ﴿ وقد خَلَتُ من قبلهم المُثلث... ﴾ (6) قرأ أبو بكر شعبة والأعمش بضم الميم (المُثلات)2.

4- قال تعالى: (... أم هل تستوي الظلمات والنور...) (16)

قرأ عاصم وشعبة وحمزة والكسائي وخلف والأعمش وابن محيصن بالياء التحتية (يستوي) وحجتهم في ذلك أن تأنيث الظلمات غير حقيقي فجاء تذكيره

5− قال تعالى: ﴿ ... ومما يوقدون عليه في النار...﴾ (17)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع والحسن ويعقوب وأبو جعفر بالتاء الفوقية (توقدون)<sup>4</sup>

ثالث عشر -14 سورة إبراهيم

1- قال تعالى: ( ... وها كان لي عليكم من سلطان... (22)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي بإسكان الياء (لِيُّ)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - حجة أبي زرعة 368، البدور 299

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الكشاف 350/2

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - التبيان 75/2، حجة أبي زرعة 372، 373 السبعة 358 البدور 301، الأتحاف 270

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الكشاف 356/2، حجة أبي زرعة 373، السبعة 358، النشر 297/2، 298

رابع عشر -15- سورة الحِجْو

1 - قال تعالى: ﴿ مَا نُنَزِّلُ المَلائكةَ إِلا بِالْحَقِ... ﴾ (8)

قرأ عاصم في رواية أبي بكر بتاء مضمومة بعدها نون مفتوحة وفتح الزاي والملائكة بالرفع: (ما تنزَّلُ الملائكة)2.

2- قال تعالى: ﴿إِنَّ المتقين في جنَّت وعُيونَ ﴾ (45)

قرأ ابن عامر وابن كثير وحمزة والكسائي وشعبةً وابن ذكوان بكسر العين (وعيون) .

خامس عشر (16) سورة النحل

1- قال تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ المُلئِّكَةَ بِالروحِ مِن أَمْرِهِ... ﴾ (2)

قرأ أبو بكر في رواية الكسائي (تُنَزَّلُ الملائكةُ ) رفع على ما لم يسم فاعله 4

2- قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكُم لُوءُوفٌ رحيمٌ ﴿ (7)

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة وخلف ويعقوب بالمد والتوسط والقصر، الذي هو ترك الزيادة في حروف المد (لَرَوُفُ) 5.

3- قال تعالى: ﴿ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعُمْ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَا فِي بطونه... ﴾ (66)

قرأ ابن عامر وعاصم وأبو بكر شعبة ويعقوب بالنون المفتوحة (نَسْقيكم). وقال آخرون سقى واسقى لغتان. قال لبيد بن ربيعة يفتخر:

سقى قومي بني مجد واسقى نميراً والقبائلَ من هلال 6

4- قال تعالى: ﴿ اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يَعْرِشون ﴾ (68)

قرأ ابن عامر وابن كثير وحمزة وشعبة وقالون وخلف (بيوتاً) بكسر الباء.

وقرأ ابن عامر وعاصم وشعبة بضم الراء (يَعْرُشون). وهما لغتان.

يقال: عَرَشَ يعرُشُ يعرشُ

 <sup>1 -</sup> السبعة 364، النشر 300/2، غيث 265، الأتحاف 272

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حجة أبي زرعة 381، البدور 311

<sup>3 -</sup> البدور 312، النشر 226/2، غيث 267، أتحاف 275

<sup>4 -</sup> حجة أبي زرعة 385

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - البدور 316 ، غيث 269 إتحاف 277، 278.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - حجة أبي زرعة 392، البدور 320

5- قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن بُيُوتِكُمْ سَكِناً... ﴾ (80)

قرأ ابن عامر وابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة وخلف وقالون بكسر أوله (بيوتكم)<sup>2</sup>.

6- قال تعالى: ﴿وإذا رَءا الذين ظلموا العذابَ... ﴾ (85)

قرأ عاصم وشعبة وحمزة وخلف والسوسي بإمالة الراء وفتح الهمزة وذكر صاحب البدور الزاهرة أن حمزة والكسائي وخلف وشعبة وابن ذكوان قرأوا بإمالة الراء والهمزة معاً<sup>3</sup>.

سادس عشر -17- سورة الإسراء

1- قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءُ وَعَدُ الآخِرَةُ لَيُستُوا وَجُوهُكُم...﴾ (7)

قرأ ابن عامر وعاصم وشعبة وحمزة وخلف بالياء التحتية المفتوحة (لِيَسُوءَ) والفاعل الله عَزَّ وجل.<sup>4</sup>

2- قال تعالى: ﴿... فلا تقل لهما أُفِّ...﴾ (23)

قرأ عاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة والكسائي بتشديد الفاء وكسرها (أُفِّ).

35 - قال تعالى: ( ... وزنوا بالقسطاس المستقيم... (35)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو بضم القاف (القُسْطاس) .

4- قال تعالى: ﴿قُلُ لُو كَانَ مَعُهُ آلِهُ كُمَا يَقُولُونَ...﴾ (42)

قرأ ابن عامر وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي بتاء الخطاب (تقولون) .

5- قال تعالى: ﴿ تُسَبِّحُ له السَّمُواتِ السبعُ والأرضُ... ﴾ (44)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو بكر شعبة وأبو جعفر ورويس، بخلاف عنه بياء الغيبة (يُسَبِّحُ)

<sup>· -</sup> الكشاف 417/2، حجة أبي زرعة 392، البدور 320، غيث 271ي، اتحاف 279

<sup>.114/2</sup> التبيان  $-^2$ 

<sup>3 -</sup> البدور 321، غيث 271، اتحاف 280.

<sup>4 -</sup> البيان 2/221، البدور 326.

 $<sup>^{273}</sup>$  - الكشاف  $^{444/2}$ ، السبعة  $^{379}$ ، النشر  $^{307/2}$ ، غيث  $^{5}$ 

<sup>.283</sup> أبي زرعة 402، السبعة 380، النشر 307/2، غيث 449/2، أبي زرعة 402، السبعة -6

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - الكشاف 450/2، السبعة 381، النشر 307/2.

6- قال تعالى: ﴿ ... واجلب عليهم بخيلكَ ورَجلكَ... ﴾ (64)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو بكر شعبة وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحلف ويعقوب وأبو جعفر بإسكان الجيم (ورَجْلِكَ)2

7- قال تعالى: ﴿من كان في هذه أعمى فُهو في الآخرة أعمى وأضلُّ سبيلاً﴾ (72)

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر شعبة بالإمالة المحضة في الموضعين (... أعمى.. في الآخرة أعمى..) وفي البدور وافقهما أبو عمرو ويعقوب في إمالة الأول دون الثاني. وحجتهم أن الألف تنقلب إلى الياء إذا قلت (أعميان) فالإمالة فيهما حسنة.

وهو من عمى القلب، ولو كان من عمى العين، لكان يقول: فهو في الآخرة أشدُ عمى، لأن عمى العين شيء ثابت كاليد والرجل، فلا يتعجب منه إلا بأشد أو نحوه من الثلاثي.

8 - قال تعالى: ﴿ ... وإذاً لا يلبثون خَلَفَكَ إلا قليلاً ﴾ (76)

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وأبو بكر شعبة وأبو جعفر بفتح الخاء وإسكان اللام (خَلْفَكَ)

9- قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمَنَا عَلَى الْإِنْسُنِ أَعُوضَ وَنَتَا بَجَانِبَهُ...﴾ (83) أمال الألف محضة حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر شعبة والسوسي بخلاف عنه (نأى). وقرأ أبو بكر شعبة وخلاد عن حمزة (ونَأْي) بفتح النون وكسر الهمزة 5 سابع عشر - 18 - سورة الكهف

1- قال تعالى: ﴿وَيُهِنِّئُ لَكُم مِن أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً﴾ (16) قرأ ابن عامر وعاصم وأبو بكر شعبة ونافع (مَرْفَقاً) مع تفخيم الراء

 $<sup>^{</sup>m I}$  – البدور

 $<sup>^{2}</sup>$  - الكشاف 456/2، حجة أبي زرعة 406، ابن خالويه 219، السبعة 383، النشر  $^{208/2}$  غيث  $^{274}$  إتحاف  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> حجة أبي زرعة 407، البدور 332، البيان 94/2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - التبيان 135/2، البدور 332

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> -حجة أبي زرعة 409، البدور 333

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> – الكشاف 2، 475، السبعة 388، النشر 310/2، غيث 277، إتحاف 288

2- قال تعالى: ﴿فابعثوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُم هذه إلى المدينة...﴾ (19)

قرأ عاصم وأبو بكر شعبة وحمزة وخلف وروح بإسكان الراء (بوَرْقِكُم) ومن سَكَّنَ الراء طلب التخفيف لأن تكررها بمنزلة حرفين أ.

3- قال تعالى: ﴿... وَرَءَا الْمِجْرِمُونَ النَّارَ...﴾ (53)

قرأ أبو بكر شعبة وحمزة وخلف بإمالة الراء فقط وصلاً (ورأى المجرمون) وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر شعبة وابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة وقفاً (رءى) كما في الغيث 2.281

4- قال تعالى: ( ... وما أنسانيه إلا الشيطان... (63)

قرأ ابن عامر وعاصم وأبو بكر شعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع وأبو جعفر وخلف ويعقوب بكسر الهاء (انسانيه) وحجة من قرأ بالكسر فلمجاورة الياء

5- قال تعالى: ﴿قال أقتلت نفساً زكيةً بغير نفس لقد جئتَ شيئاً نُكُرا﴾ (74)

قرأ نافع وأبو بكر شعبة وابن ذكوان وأبو جعفر ويعقوب بضم الكاف (نُكُرا) في حين ذكر ابن زرعة أن ابن عامر ونافع وأبا بكر شعبة قرأوا بضم الكاف في جميع القرآن 4.

6- قال تعالى: ﴿لقد بلغت من لدُنّي عُذْراً﴾ (76)

ذكرت مصادر القراءات القرآنية خمس قراءات لكلمة (لدُني) وهي:

أ- (لَدُني ) قراءة عاصم وأبي بكر شعبة ونافع وأبي جعفر بتخفيف النون $^{5}$ 

 $^{1}$ ت - (لدُني) قراءة أبي بكر شعبة باختلاس ضمة الدال

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - حجة أبي زرعة 413، البدور 338

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - غيث 281، إتحاف 291

<sup>3 -</sup> السبعة 394، غيث 280، اتحاف 292.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - التبيان 156/2، حجة أبي زرعة 424، البدور 346.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - التبيان 156/2، الكشاف494/2،أبي زرعة 424، 425، السبعة 396، النشر 313/2

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - النشر 313/2، غيث 281، اتحاف 293

ث- (لَدْنِي) قراءة عاصم وأبي بكر. <sup>2</sup> ج- (لُدْنِي) قراءة الكسائي وأبي بكر. <sup>3</sup>

7- قال تعالى: (... قال لو شئتَ لتَّخَذْت عليه أجراً...) (77)

قرأ ابن عامر وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وأبو بكر وأبو جعفر ويعقوب وخلف بإدغام الذال في التاء في (لتخذت)

8- قال تعالى: (... وجدها تغرُبُ في عين حَمِئةِ...) (86)

قرأ ابن عامر وعاصم وأبو بكر وحمزة والكسائي (حامية) أي حارة<sup>5</sup>

9- قال تعالى: ﴿... فله جزاءً الحسني...﴾ (88)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو بكر شعبة وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر برفع الهمزة بعد الألف من غير تنوين (جزاء)

10- قال تعالى: ﴿حتى إذا بلغ بين السَّدَّينِ...﴾ (93)

قرأ ابن عامر ونافع وأبو بكر جميع ذلك بالرفع (السُدَّين) وستمر بنا كذلك (سُداً) في الآية (94)

قال أبو عبيد: «كلَّ شيء وجدته العرب من فعل الله من الجبال والشعاب فهو سُدّ، وما بناه الآدميون فهو سَدّ بالفتح، وقال أبو زرعة إلهما لغتان بمعنى واحد، كالضَعف والضُعف والفَقر والفُقر» 7

11- قال تعالى: ( ... على أن تجعل بيننا وبينهم سَدّاً) (94) قرأ ابن عامر وعاصم وأبو بكر ونافع ويعقوب وأبو جعفر (سُدّاً)<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - النشر 313/2، غيث 281، اتحاف 293

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الكشاف 494/2، السبعة 396

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – السبعة 396

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - السبعة 396 - غيث 281، اتحاف 294، النشر 314/2، 315

<sup>5-</sup> حجة أبي زرعة 428، 429.

<sup>6 -</sup> الكشاف498/2، السبعة 398، النشر 315/2، غيث 282، أتحاف 294.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - حجة أبي زرعة 430، 431

<sup>8 -</sup> الكشاف 499/2، السبعة 399، النشر 315/2، غيث 282، اتحاف 295

12− قال تعالى: ﴿... أجعل بينكم وبينهم رَدماً (95) ءَاتوبي زُبَرَ الحديد حتى إذا ساوى بين الصَدَفين... ﴾ (96)

قرأ شعبة بكسر التنوين وبعده همزة ساكنة (رَدْ مَنِ أُئتوني) وإذا وقف على (ردماً) ابتدأ بممزة مكسورة وبعدها ياء ساكنة (إيْتوني)

وقرأ عاصم وشعبة (سُووِيَّ) ، وقرأ شعبة بضم الصاد وإسكان الدال في (الصُدْفَين) كأنه استثقل الضمتين. 1

13- قال تعالى: ﴿ أَفَحَسبَ الذين كَفُرُوا أَنْ يَتَخَذُوا مِن دُونِي أُولِياءً... ﴾ (102)

قرأ الأعشى عن أبي بكر شعبة (أفَحَسْبُ الذين كفروا..) وتأويله أفيكفيهم أن يتخذوا العبادَ أولياء من دون الله؟<sup>2</sup>

ثامن عشر -**19**- سورة مريم

 $(1)^3$  قال تعالى: (كهيقص  $(1)^3$ 

قرأ شعبة وأبو عمرو والكسائي بإمالة الهاء محضة (1)

2- قال تعالى: ( ...عبده زَكَرِيًّا (2) إذ نادى... (3)

قرأ ابن عامر وعاصم وشعبة بتحقيق الهمزتين (زكرياءُ إذ) 4

قال تعالى: ﴿ ... يُزكريًّا إنا نبشرك بغُلم... ﴾ (7)

قرأ ابن عامر وشعبة وروح بتحقيق الهمزتين<sup>5</sup>.

4- قال تعالى: (... وقد بلغت من الكبَر عتيًا) (8)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع وخلف ويعقوب بضم العين(عُتيّا)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الكشاف 499/2، حجة أبي زرعة 433، 434، 435، البدور 348.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حجة أبي زرعة 436.

<sup>3 -</sup> البدور 350.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - غيث 284.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - اتحاف 297، 298.

<sup>.</sup> الكشاف 503/2، حجة أبي زرعة 439، السبعة 407، النشر 317/2، اتحاف 6

### 5- قال تعالى: ﴿ ... وكنتُ نَسْياً مَّنسِيّاً ﴾ (23)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع والكسائي ويعقوب وحلف وأبو جعفر بكسر النون (نسْياً)

# 6- قال تعالى: ﴿...فنادَهَا مِنْ تحتها ألاَّ تحزين...﴾ (24)

قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر شعبة (فناداها مَن تحتَها) جعلوا مَنْ اسماً موصولاً، وجعلوا النداء له أي: عيسى.<sup>2</sup>

### 7- قال تعالى: ( ... تُستقط عليك رُطباً جَنياً ﴾ (25)

قرأ عاصم والكسائي ويعقوب بالياء التحتية مفتوحة وتشديد السين وفتح القاف (يَسْاقط).

واختلف في شعبة، فقرأ كذلك وقرأ كقراءة الباقين بفتح التاء الفوقية وتشديد السين وفتح القاف (تَسُّاقط) 3.

#### 8- قال تعالى: (... إنّه كان مُخْلَصاً...) (51)

قرأ ابنُ عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو بكسر اللام في (مخلصاً) 4.

#### 9- قال تعالى: ﴿... فأوْلَئكَ يَدخُلُونَ الْجُنَّةَ...﴾ (60)

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وأبو بكر شعبة بضم الياء التحتية قبل الدال وفتح الخاء (يُدْخَلُون) وحجتهم قوله تعالى ﴿ وأُدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ إبراهيم 14: 23.

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر وخلف ويعقوب بالضم فيهما (جُثياً وصُليا)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الكشاف 506/2، أبي زرعة 441، السبعة 408، النشر 318/2، غيث 285، اتحاف 298.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حجة أبي زرعة 441.

<sup>3 -</sup> التبيان 2/169، البدور 353.

 <sup>4 -</sup> الكشاف 23/51، السبعة 410، غيث 285، إتحاف 299

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - حجة أبي زرعة 445، البدور 355.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - المسبعة 407، النشر 317/2، غيث 286، إتحاف 298

### 11 - قال تعالى: (تكاد السَّمُوات يَتَفَطَّرُنَ منه...) (90)

قرأ ابن عامر وعاصم وأبو بكر وأبو عمرو وحمزة ويعقوب وخلف بالنون ساكنة بعد الياء التحتية وكسر الطاء مخففة (يَنْفُطِرْنَ) ووافقهم اليزيدي والشنبوذي1.

#### تاسع عشر -20- سورة طه

#### 1- قوله تعالى (طه) (1)

قرأ بإمالة الطاء والهاء معاً محضة حمزة والكسائي وخلف وعاصم وشعبة وحجتهم صحة الخير عن رسول الله على أنه أمالَ الطاء والهاء. عن زر بن حبيش قال: قرأ رحل على ابن مسعود (طه) فقال له عبد الله (طه هكذا أقرأ في رسول الله على الله على ابن مسعود (طه)

### 2- قوله تعالى: ﴿إِذْ رَءَا نَاراً...﴾ (10)

قرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان وشعبة وفي البدور وخلف بإمالة الراء والهمزة محضة ، بخلاف عن شعبة وابن ذكوان في (رءا)

# 3- قوله تعالى: ﴿ . . وَلِيَ فيها مَثَارِبُ أُخْرَى ﴾ (18)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وحلف وأبو جعفر ويعقوب بإسكان اليا (وليْ) .

# 4- قال تعالى (... فَيُسْحتَكُمْ بعذاب...) (61)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع بفتح الياء والحاء (فَيَسْحَتَكُمْ).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> -- التيان 177/2.

هو زر بن حبيش أحد بني ناضرة بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن حزيمة ويكنى أبا مريم الأسدي الكوفي، عرض على عبد الله بن مسعود
 وعثمان وعلى، عرض عليه عاصم وسليمان الأعمش وأبو اسحق السبيعى ويجيى بن وثاب.

قال عاصم: ما رأيت أقرأ من زر. قال يجيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن عاصم قال: كان زر بن حبيش أعرب الناس، وكان عبد الله يسأله عن العربية، وقال: كان زر أكبر من أبي وائل [الذي أدرك رسول الله وكان طفلاً أمرد و لم يره كما قال. شكيب] فكان إذا اجتمعا جميعاً لم يحدث أبو وائل عند زر، وكان زر يحب علياً، وكان أبو وائل يحب عثمان، وكان يتجالسان فما سمعتهما يتناثان شيئاً قط حدَّثنا اسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت زر بن حبيش، وقد أتى عليه عشرون ومئة سنة وإن لخيبَه ليضطربان من الكبر ومات وهو ابن 122 سنة عام 82هـــ. الطبقات الكبرى لابن سعد 104/6، 105، حجة أبى زرعة 450

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - حجة أبي زرعة 449، 450، البدور 358

<sup>4 -</sup> البدور 358، غيث 290.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - السبعة 426، النشر 323/2، غيث 287، اتحاف 303.

5- قال تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّ هَٰذَانَ لَسَّحُرَانَ...﴾ (63)

قرأ ابن عامر وعاصم وأبو بكر وحمزة ونافع والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف (إنَّ هَذَن لَساحران<sup>2</sup>

6- قال تعالى: ﴿وَأَلْقَ مَا فِي يَمِينَكَ تَلُقَفُ مَا صَنَعُوا...﴾ (69)

قرأ ابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي، بفتح اللام وتشديد القاف وإسكان الفاء (تَلَقَّفْ)3.

7- قال تعالى: ﴿قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ...﴾ (71)

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بهمزتين ومدة بعدهما (أآمنتم) وفي البدور وخلف وروح وهشام بخلاف عنه<sup>4</sup>.

8- قال تعالى: ﴿... ولكنَّا حُمِّلْنا أوزاراً...﴾ (87)

قرأ عاصم وأبو بكر وأبو عمرو وحمزة والكسائي، وفي البدور وحلف وروح بفتح الحاء والميم مخففة (حَمَلْنا) وذلك أن القوم حملوا ما كان من حلي آل فرعون. 5

9- قال تعالى: ﴿قال يَبْنَؤُمُّ لا تأخذ بلحيتي... ﴾ (94)

قرأ ابن عامر وعاصم وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف بكسر الميم، ورسمها متصلة (يبنؤمٌ) وقد مرت بنا القراءة ذلحا في سورة الأعراف (150).

10- قال تعالى: ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضحيٰ ﴾ (119)

قرأ نافع وأبو بكر شعبة بكسر الهمزة (وإنك) على الاستئناف.

11- قال تعالى: ﴿... لَعَلَّكَ تَرْضَي ﴾ (130)

قرأ الكسائي وأبو بكر شعبة بضم التاء الفوقية (تُرْضَي).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الكشاف 543/2، السبعة 419، النشر، / 320، غيث 290، إتحاف 304

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - التبيان 186/2.

<sup>3 -</sup> السبعة 320، النشر 2/321، غيث 290، اتحاف 305

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - حجة أبي زرعة 458، البدور 363.

 <sup>5 -</sup> حجة أبي زرعة 462، البدور 364.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - التبيان 192/2، البدور 365

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> – التبيان 195/2، حجة أبي زرعة 464، البدور 366.

12- قال تعلى: ( ... أوكم تَأْتِهِمْ بينةُ مَا فِي الْصُّحُفِ الأُولَى ( 133) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وحمزة والكسائي بالياء (يَأْتِهِمْ ) عشرون -21- سورة الأنبياء

1- قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقُوْلَ...﴾ (4)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع ويعقوب وأبو جعفر: قُلْ<sup>3</sup>.

2- قال تعالى: ﴿وَمَا أُرْسَلْنَا قَبِلُكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهُمْ...﴾ (7)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وحمزة ونافع والكسائي بالياء التحتية وفتح الحاء (يوحَى) 4.

3- قال تعالى: ﴿... هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ..﴾ (24)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي بإسكان الياء (مَعِيْ).

4- قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكُ مِنْ رَسُولَ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ ﴾ (25) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر ويعقوب بالياء مع فتح الحاء (يُوحَي) 6.

5- قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لَبُشُو مِنْ قَبْلُكُ الْخَلَدُ أُفَايِّنَ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ (34)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - التبيان 197/2، البدور 367.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ حجة أبي زرعة 465 ، السبعة 425، النشر 322/2، 323، غيث 292، اتحاف 308.

 $<sup>^{2}</sup>$  - السبعة 428 ، النشر  $^{2}$ 323، غيث  $^{2}$  اتحاف 309.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - السبعة 428، النشر 296/2، غيث 293، اتحاف 309.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - السبعة 432، النشر 2/325، غيث 293، اتحاف 309.

<sup>6-</sup> الكشاف 569/2، السبعة 428، النشر 296/2، غيث 293، اتحاف 309

<sup>7 -</sup> غيث 293

قرأ حمزة والكسائي وخلف وشعبة وابن ذكوان بخلاف عنه بإمالة الراء والهمزة محضة (رَءَكَ) وقرا ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع والكسائي بضم الزاي والهمزة بعدها (هُزُوًا)

7- قوله تعالى: ﴿ أُفِّ لَكُم وَلَمَا تَعْبِدُونَ مِنْ دُونَ اللهِ ... ﴾ (67)

قرأ عاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر الفاء من غير تنوين (أُفِّ)

8- قوله تعالى: (... لِتُحْصِنكُم من بأسكم...) (80)

قرأ عاصم وشعبة ورويس بالنون (لِنُحصِنكم)3

9 ـ قوله تعالى: ﴿... وكذلك نُنجِي المؤمنين﴾ (88)

قرأ ابن عامر وعاصم وأبو بكر شعبة واختارها أبو عبيد لموافقة المصاحف بنون واحدة والجيم مشددة (نُجِّي)

10- قوله تعالى:﴿ وزكريّا إذ نادى ربّه...﴾(89)

قرأ ابن عامر وشعبة وروح بتحقيق الهمزتين ، أي همزة زكرياء المفتوحة وهمزة إن 5.

11- قال تعالى: ﴿وحَرَّمٌ على قرية...﴾ (95)

قرأ عاصم وأبو بكر شعبة وحمزة والكسائي بكسر الحاء وإسكان الراء (وَحِرْمٌ) ووافقهم الأعمش  $\frac{6}{2}$ .

12- قال تعالى: (يومَ نطوي السماءَ كَطَيّ السجلِ لِلْكُتُبِ...) (105) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع ويعقوب وأبو جعفر (للكتاب) على الأفراد.

112 قال تعالى: ﴿قُلَ رَبِّ احكُم بالحق...﴾ (112)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- البدور 370، غيث 293، اتحاف 310

 $<sup>^{2}</sup>$  – السبعة 429، النشر  $^{2}$  / 307، غيث 429، اتحاف 311.

 $<sup>^{3}</sup>$  - التيان 210/2 ، البدور 373.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - التبيان 211/2، حجة أبي زرعة 469، البدور 373. .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - اليدور 373، غيث 294، إتحاف 312.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ـ التبيان 212/2، حجة أبي زرعة 470، البدور 374.

<sup>7 -</sup> السبعة 431، النشر 325/2، غيث 295، اتحاف 312.

#### الحادي والعشرون -22 سورة الحج

1- قال تعالى: ﴿ ... أساور من ذهب ولُؤلُؤاً... ﴾ (23)

قرأ عاصم وشعبة وأبو جعفر بإبدال الهمزة الساكنة فيها (لُولُؤاً) كما قرأ عاصم وشعبة والسوسي بإبدال الهمزة الثانية منهما (لُؤْلواً)2.

### 2- قال تعالى: ( ... سَوَاءً العُكفُ فيه والباد... (25)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وخلف ويعقوب وأبو جعفر بالرفع (سواءٌ) على الابتداء .

### 3- قال تعالى: (... وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لَلطَّآئِفِينِ...) (26)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحلف ويعقوب بإسكان الياء (بيتي)<sup>4</sup>.

### 4- قال تعالى: ﴿ ... وَلَيْوُفُوا نُذُورَهُم وَلْيَطُّوَّفُوا...﴾ (29).

قرأ عاصم من رواية أ[ي بكر بفتح الواو من (وَلْيُوَفُّوا) وتشديد الفاء وفي البدور قرأ شعبة فقط. وهما لغتان، نقول: وفئ يُوفّى توفيةً إذا أكمل، وحجتهم قوله: (وإبراهيم الذي وفّى): النجم 27/53، والتخفيف من (أوفى – يوفي) وحجتهم قوله : (وأوفوا بعهد الله): النحل 91/16

# 5- قال تعالى: ﴿ أُذِن للذين يُقَتَلُونَ...﴾ (39)

قرأ ابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب بكسر التاء الفوقية (يقاتلون)<sup>6</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - السبعة 432، النشر 2 /325، غيث 295، أتحاف 312.

<sup>2-</sup> التيان 2/22/2، الكشاف 10/3، السبعة 435، اليدور 378.

<sup>3 -</sup> الكشاف 10/3، السبعة 435، النشر 326/2، البيان 172/2، 173، غيث 296

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - السبعة 441، النشر 327/2، غيث 296، اتحاف 314.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - الكشاف 11/3، أبي زرعة 475، 476، السبعة 436، البدور 379

<sup>6 -</sup> الكشاف 15/3، السبعة 437، النشر 326/2، غيث 297، اتحاف 315

6- قال تعالى: ﴿فَكَأَيِّن مِن قرية أَهْلَكُنُّهَا...﴾ (45)

قرأ عاصم وشعبة وأبو عمرو ويعقوب والحسن واليزيدي، بتاء فوقية مضمومة بعد الكاف (اهْلكتُها) وصاحب البدور ذكر أبو عمرو ويعقوب فقط 1.

7- قال تعالى: ﴿ لَيُدْخلَّنهُم مُّدْخَلاً يَرْضُونُه ... ﴾ (59)

قرأ عاصم وشعبة ونافع وأبو جعفر بفتح الميم (مَدْخلاً) وفي البدور نافع وأبو جعفر فقط<sup>2</sup>.

8- قال تعالى: ﴿ ذلك بأن الله هو الحقُّ وإن ما يدعون من دونه هو البطل﴾ (62)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو بكر ونافع "وإن ما تدعون "بالتاء هنا وفي لقمان 30/31، أي قل يا محمد لهؤلاء الكفرة، إن الذين تدعون من دون الله هو الباطل $^{3}$ .

9- قال تعالى: ﴿.. إِنَ اللهِ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (65)

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة وخلف ويعقوب بقصر الهمزة (لَرَؤف).

الثابي والعشرون -23- سورة المؤمنون

1- قال تعالى : (... فخلقنا المضغة عظماً فكسونا العظام لحماً... (4)

قرأ ابن عامر وعاصم وأبو بكر شعبة بفتح العين وإسكان الظاء فيهما على التوحيد (عَظْماً... العَظم) لأن العظم يجزئ عن العظام، قال الله عز وجل "ثم يخرحكم طفلاً) المؤمن67/40 أراد أطفالاً، وحجتهما في الآية (...) لأن لفظ الواحد قد علم أنه يراد به الجمع.

2- قوله تعالى: ﴿... تُسْقيكُم مما في بطونِها... (21)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - السبعة 438، البدور 381، النشر 327/2، غيث 297، اتحاف 316

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - السبعة 439، 440 البدور 382، النشر 249/2، غيث 297، أتحاف 316

<sup>3 -</sup> حجة أبي زرعة 482.

<sup>4 -</sup> البدور 382، النشر 223/2، غيث 297، اتحاف 317.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - التيان 233/2، حجة أبي زرعة 484، البدور 385.

قرأ إبن عامر وعاصم وأبو بكر شعبة ونافع وزاد صاحب البدور يعقوب بالنون مفتوحة (نَسْقيكُم) وقد مرت بنا القراءة في الآية 66 من سورة النحل<sup>1</sup>.

3- قال تعالى: (... من كُلِّ زوجين اثْنيْن...) (27)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وأبو جعفر وخلف ويعقوب من غير تنوين في (كلِّ).

4- قال تعالى: ﴿قالُوا أُءَذَا مِتنا...﴾ (82)

قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر ويعقوب بضم الميم (مُتْنا)<sup>3</sup>

5- قال تعالى: ﴿عُلْمُ الغيبُ وَالشُّهُدَةُ...﴾ (92)

قرأ عاصم وأبو بكر شعبة ونافع وحمزة والكسائي بضم الميم (عالمُ) وأضاف صاحب البدور أبا جعفر وخلف. <sup>4</sup>

6- قوله تعالى: ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُم سِخْرِيّاً...﴾ (10)

قرأ ابن عامر وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي ورويس وخلف ويعقوب (فاتخذتموهم) بإدغام الذال والتاء<sup>5</sup>.

الثالث والعشرون -24 سورة النور

1- قال تعالى: (... فَشَهَلاةُ أَحَدِهم أربعُ شَهَلات...) (6)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع ويعقوب وأبو جعفر بنصب العين في (أربع).

2- قال تعالى: ﴿وَالْحَامِسَةُ أَنَّ غُضَبَ الله عليها...﴾ (9)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي بالرفع (والخامسةُ)<sup>7</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حجة أبي زرعة 486، السبعة 445، النشر 288/2، غيث 299، اتحاف 318.

<sup>3 -</sup> البدور 390.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> -حجة أبي زرعة 491، البدور 390.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - النشر 15/2، 16، غيث 301، اتحاف 325

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - الكشاف 52/3، السبعة 452، النشر 230/2، غيث 302، اتحاف 322

أ- الكشاف 52/3، السبعة 453، النشر 3/132، غيث 302، اتعاف 323

3- قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ الله رَءُوُفُّ رَحِيمٌ ﴾ (20)

قرأ عاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحلف ويعقوب بقصر الهمزة وأوف) 1

4- قوله تعالى: ﴿ ... ومن يَتَّبِعُ خُطُواتِ الشَّيطَنِ...﴾ (21)

قرأ عاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع وخلف والبزي بإسكان الطاء (خُطُوات) وقد مرت بنا القراءة ذاتما في سورة البقرة الآية 168<sup>2</sup>

5- قوله تعالى: ( ... على جُيُوبِهِنَّ... غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ...) (31)

قرا ابن كثير وشعبة وحمزة والكسّائي وابن ذكوان بكُسر الجيم (جُيُوبِهِنَّ). وقرأ ابن عامر وشعبة وأبو جعفر بنصب الراء (غَيْرَ).

6- قال تعالى: ﴿ولقد أنزلنا إليكم ءَالِتِ مُّبَيِّنْتِ...﴾ (34)

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وشعبة وأبو جعفر ويعقوب بفتح الياء (مُبَيَّنات) وحجتهم قوله تعالى "قد بينا لكم الآيات" آل عمران 118/3 والفعل مسند إلى الله 4.

7- قال تعالى: ﴿ ... كَأَهُمَا كُو ْكُبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شجرة ... ﴾ (35)

قرأ حمزة وأبو بكر شعبة بضم الدال مهموزاً من الدرء وهو الدفع (دَرِّئٌّ).

وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر شعبة وزاد صاحب البدور خلف (تُوقَدُ) جعلوا الإيقاد للزجاجة ، لأنه جاء في سياق وضعها وقَرُب منها ، فجعلوا الخبر عنها لقربها منه وبعده عن المصباح فإن قيل كيف وضعت الزجاجة بأنها توقد وإنما يكون الاتقاد للنار؟ قيل: لما كان الاتقاد فيها جاز أن يوصف به لإرتفاع اللبس عن وهم السامعين وعلمهم بالمراد من الكلام<sup>5</sup>.

8- قوله تعالى: (... يُسَبِّحُ لهُ فيها بالغُدُوِّ والأَصالُ (36)

<sup>·</sup> البدور 326، النشر 223/2، غيث 302، اتحاف 323

 $<sup>\</sup>frac{2}{2}$  – البدور

<sup>3 -</sup> التبيان 2، 248، حجة أي زرعة 496، 497، البدور 397.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - حجة أبي زرعة 498، البدور 398.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - التبيان 2 / 249، حجة أبي زرعة 500، 501، البدور 399

قرأ ابن عامر وأبو بكر شعبة بفتح الباء الموحدة (يُسَبَّحُ) على ما لم يُسَمَّ فاعله وله نائب الفاعل المرفوع أ.

# 9- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ ورسولَه وَيخْشَ الله ويتقه.. ﴾ (27)

قرأ أبو عمرو وأبو بكر (وَيَتِّقِهُ) ساكنة الهاء. قالوا إن الهاء لما اختلطت بالفعل تُقُلت الكلمة فخففت بالإسكان، وتسمى هذه الهاء، بهاء السكت<sup>2</sup>

10- قوله تعالى: (... كما استخلف الذين من قبلهم ... وَلَيُبَدِّلُنَّهُم من بعد خوفهم أمناً...) (55)

قرأ أبو بكر شعبة بضم التاء وكسر اللام (استُحْلِفَ) على ما لم يُسَمَّ فاعلُه وإذا وقف شعبة على (كما) وابتدأ همزة الوصل ضمَها.

وقرأ ابن كثير وأبو بكر، وأضاف صاحبُ (البدور) يعقوبَ بإسكان الباء الموحدة وتخفيف الدال (وَلَيُبْدلَنَهُم).

# 11- قال تعالى: ( ... تَكُثُ عَوْرات لكم... ) (58)

قرأ أبو بكر شعبة وحمزة والكسائي وخلف ووافقهم الحسن والأعمش بالنصب (ثلاثَ) على الظرفية الزمانية. جعلوه بدلاً من قوله (ثلاثَ مرات)<sup>3</sup>

#### الرابع والعشرون -25 سورة الفرقان

1- قال تعالى: ﴿ ... وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً ﴾ (10)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو بكر شعبة (ويجعلُ) برفع اللام على الابتداء قطعوه عما قبله. والمعنى: وسيجعلُ لك قصوراً 4.

# 2- قال تعالى: ﴿ويومَ يَحْشُرُهُم وما يعبدون...﴾ (17)

قرأ ابن عامر وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي بالنون (نحشرهم).

<sup>·</sup> التيان 2 / 250، حجة أبي زرعة 501، ، البدور 400 - ا

<sup>402</sup> - التيان 2 / 253، حجة أبي زرعة 503، البدور  $^2$ 

<sup>3 –</sup> التبيان 255/2، حجة أبي زرعة 504، 505، 506، السبعة 459، البدور 403، النشر 333/2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - التبيان 258/2، حجة أبي زرعة 507، 508، البدور 406.

3- قال تعالى: ﴿فقد كَذَّبُوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفاً... (19)

قرأ ابن كثير وشعبة بالياء التحتية (يقولون) وكذلك قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وخلف ويعقوب وأبو جعفر بالياء التحتية كذلك (يستطيعون)<sup>2</sup>.

4- قال تعالى: ﴿ وعاداً وَتُمُودَاً...﴾ (38)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع والكسائي وخلف وأبو جعفر بالتنوين (ثموداً)<sup>3</sup>.

5- قال تعالى: ﴿... إلا هُزُوًا...﴾ (41)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع والكسائي بإبدال الهمزة واواً (هُزُواً) وقد مرت بنا القراءة ذاتها في الآية 67 من سورة البقرة 4.

6- قال تعالى: (... ولم يَقْتُرُوا...) (67)

قرأ ابن عامر وعاصم وشعبة نافع وأبو جعفر بضم الياء التحتية وكسر التاء الفوقية (يُقْتروا)<sup>5</sup>.

7- قال تعالى: ﴿ يُضَعَفُ لَهُ العَدَابُ يُومِ القَيْمَةُ وَيَخْلُدُ فَيهُ مُهَاناً ﴾ (69) قرأ ابن عامر وعاصم وشعبة برفع الفاء من (يُضاعَفُ) ورفع الدال من (يَخْلُدُ).

8- قال تعالى: (...هَب لنا من أزواجنا وذُريّاتِنا قُرةَ أعين...) (74) قرأ عاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف (وَذُريُّتِنا) ووافقهم اليزيدي والحسن والأعمش.

9- قال تعالى: ﴿ ... وَيُلَقُّونَ فِيهِا تَحِيةً وسَلَماً ﴾ (75)

<sup>· -</sup> السبعة 463 ، النشر 333/2، غيث 305، اتحاف 328.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - السبعة 463، النشر 334/2، اتحاف 328.

<sup>3 -</sup> الكشاف 92/3، السبعة 337، النشر 289/2، 290، غيث 306، أتحاف 328.

<sup>4 -</sup> النشر 215/2، اتحاف 329.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - الكشاف 100/3، السبعة 466، النشر 334/2، غيث 306، اتحاف 330

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> -البيان 266/2، حجة أبي زرعة 514، البدور 410.

 $<sup>^{7}</sup>$  – التبيان 267/2، الكشاف 102/3 السبعة 467.

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر شعبة بالتخفيف (وَيَلْقَوْنَ وزاد صاحب البدور خَلَفًا، أي يَلْقَون، أهلَ الجنة فيها تحيةً وسلاماً من الله. 1

الخامس والعشرون -26 سورة الشعراء

(1) (طسم) (1) عالى:

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر شعبة وزاد صاحب (البدور) خلفاً بإمالة الطاء (طِسم) وحجتهم صحة الخبر عن رسول الله ﷺ أنه أمال (طه) 1/20 فأجروا (طِسم) مجراها، إذ هي هي ، وسترد القراءة ذاتُها في أول سورة القصص (الآية1)<sup>2</sup>

2- قوله تعالى: (... فإذا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (45)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمر وحمزة ونافع والكسائي ويعقوب وأبو جعفر وخلف بتشديد القاف (تَلَقَف)<sup>3</sup>.

3- قوله تعالى: ﴿ قَالَ ءَامَنْتُم لَهُ...﴾ (49)

قرأ حمزة والكسائي وخلف وشعبة وروح بتحقيق الهمزتين الأولى والثانية 4.

4- قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجِنْهُم مِن جِنْتِ وَغُيُونَ﴾ (57)

قرأ ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي وابن ذكوان بكسر العين (عِيُون) وسترد القراءة ذاتها في الآية 134<sup>5</sup>.

5- قوله تعالى: ﴿وَتَنْحِتُونَ مِنِ الجِبالِ بُيُوتاً فارهينَ ﴾ (149)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وحمزة والكسائي وقالون وخلف بكسر الباء (بيوتاً) 6.

6- قوله تعالى: ﴿وَزِنُوا بِالقِسطاسِ الْمُسْتَقيِمِ ﴾ (182)

 $<sup>^{1}</sup>$  – التيان 267/2، حجة أبي زرعة 515، البدور 411

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حجة أبي زرعة 516، البدور 412.

<sup>3 -</sup> السبعة 471، النشر 271/2، غيث 307.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - البدور 415.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - البدور 416، النشر 226/2، اتحاف 332

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - غيث 310، اتحاف 333.

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع ويعقوب وأبو جعفر بضم القاف (بالقُسطاس)<sup>1</sup>

7- قوله تعالى: ﴿ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ (193)

قرأ ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب بتشديد الزاي ونصب (الروح) و(الأمين) (نَزَّلَ به الروحَ الأمينَ). 2.

السادس والعشرون-27 سورة النمل

1- قوله تعالى: ﴿فلما رَءٰها تَهِتُّنُّ ...﴾ (10)

قرأ حمزة والكسائي وشعبة وخلف وابن ذكوان بخلاف عنه بإمالة الراء والهمزة معاً محضة وسترد القراءة ذاتها في الآية (40) (فلما رَءَاهُ مستقراً) وكذلك في الآية من سورة القصص (فلما رآها).

2- قوله تعالى: ﴿... فما ءَاتَٰنِ اللهُ خيرٌ...﴾ (36)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وحمزة وقنبل والأعمش وخلف وابن محيصن بغير ياء بعد النون وقفاً ووصلاً 4.

3- قوله تعالى: ﴿... أُءِلَهُ مَعَ اللهُ قَلَيْلًا مَا تَلَكُّرُونَ﴾ (62)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة ونافع وابن ذكوان ويعقوب وأبو جعفر بالتشديد (تَذَّكَّرون) .

4- قوله تعالى: ﴿... وكُلُّ أَتُوهُ لَاخِرِينَ﴾ (87)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بمد الهمزة وضم الفوقية (آتُوهُ)

5- قال تعالى: ﴿ ... إِنَّه خبيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ (88)

 $<sup>^{-1}</sup>$  – الكشاف 2/30، السبعة 380، النشر  $^{-1}$  غيث  $^{-1}$  اتحاف 334 – الكشاف 126/3 عبث  $^{-1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - البدور 419.

<sup>3 –</sup> البدور 423

حجة ابن حالويه 271، السبعة 482، غيث 312، اتحاف 337

 $<sup>^{5}</sup>$  – الكشاف 5/3، ابن حالويه 273، السبعة 484، النشر 2/226، 339، غيث  $^{5}$ 

<sup>6 -</sup> الكشاف 161/3، ابن حالويه 275، السبعة 487، النشر 339/2، غيث 314، أتحاف 340.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ، واختلف عن ابن عامر وشعبة بالياء التحتية (يفعلون).

السابع والعشرون –28– القصص

1- قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَا رَءَاهَا تَهْتَزُّ... ﴾ (31)

قرأ حمزة والكسائي وخلف وشعبة بإمالة الراء والهمزة معاً محضة بخلاف عن ابن ذكوان (رآها).

الثامن والعشرون –29– العنكبوت

1- قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَمْ يَرُوا كِيفَ...﴾ (19)

قرأ أبو بكر شعبة وحمزة والكسائي وزاد صاحب (البدور) خَلَفاً بالتاء على الخطاب (أوَلم تَرَوْا) وحجتهم قوله قبلها: " وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم" ثم قال: أوَلم تروا كيف يبدئ الله الخلق وما بعده يدل أيضاً على الخطاب ، وهو قوله: قل سيروا في الأرض وانظروا.

2- قال تعالى: ﴿ وقال إنما اتَّخَذْتُم من دون الله أَوْثَاناً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُم... ﴾ (25) قرأ ابن عامر وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي (اتخذتم) بالإدغام 3.

وقد وحدت اضطراباً كبيراً في قراءة (مودة بينكم) على الوحوه التالية: (مودةٌ بَيْنِكُم) (3) (مودةٌ بَيْنِكُم) (3) [3) حولهُ تعالى: (... إِنَّكُم لتأتونَ الفاحشةَ... (8)

قرأ عاصم وشعبة وحمزة والكسائي وخلف بتحقيق الهمزتين من غير إدخال بينهما (أَئنَّكُم) 4.

4- قوله تعالى: ﴿... وقالوا لا تَخَفُّ ولا تَحْزَنَ إِنَّا مُنَجُّوكَ وأهلك...﴾ (33)

ا - البدور 436.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حجة أبي زرعة 549، البدور 443.

<sup>3 -</sup> غيث 318، اتحاف 345.

<sup>4 -</sup> السبعة 500 البدور 444، النشر 372، 373، غيث 318، اتحاف 34

قرأ ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي وخلف بإسكان النون وبإخفائها عند الجيم وتخفيفه (مُنْجُوك).

5- قوله تعالى: ﴿إِنَا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهُلَ هَذَهُ القَرِيةَ رِجْزاً...﴾ (34)

قرأ ابن عامر وعاصم وشعبة والكسائي والأعشى بفتح النون وتشديد الزاي (مُنَزِّلون)2.

6- قوله تعالى: ﴿ إِنْ الله يعلمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ... ﴾ (42)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وحمزة ونافع والكسائي بالتاء الفوقية (تَدْعون)<sup>3</sup>.

7- قوله تعالى: ﴿ وقالوا لولا أُنْزِلَ عليه ءَاليتٌ من ربه... ﴾ (50)

قرأ ابن كثير وعاصم وشعبة وحمزة والكسائي وخلف على الأفراد (آيةٌ) 4.

التاسع والعشرون-30- سورة الروم

1- قال تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ عُقْبَةَ الذِّينِ أَسْتُوا السُّوأَى... ﴾ (10)

قرأ ابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر ويعقوب واليزيدي والحسن برفع التاء (عاقبةُ) على ألها اسم كان وخبرها السوأى .

2- قوله تعالى: ﴿ثُمُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (11)

قرأ أبو عمرو وأبو بكر شعبة وأضاف صاحب البدور رَوْحاً (يُرْجعون) بالياء التحتية والحجة أن المتقدم ذكره غيبة: " يبدأ الخلق ثم يعيد ثم إليه يرجعون" فقرب من ذكر الخلق فجعل الكلام خبراً عنهم إذ كان متصلاً بذكرهم 6.

3- قوله تعالى: (... إنَّ في ذلكَ لأَيْت للعُلمِين (22)

الكشاف 5/302 ، أبي زرعة 551، السبعة 500، البدور 445.

 $<sup>^{2}</sup>$  – الكشاف 205/3، السبعة 500، نشر 343/2، غيث 318، اتحاف  $^{2}$ 

<sup>346 -</sup> الكشاف 206/3، السبعة 500، نشر 343/2، غيث 318، اتحاف 346

 <sup>446</sup> الكشاف 209/3 ، السبعة 501 ، البدور 446 ، نشر 343/2 ، غيث 318

 <sup>5 -</sup> الكشاف 216/3، السبعة 506، النشر 344/2، غيث 319، اتحاف 347

<sup>6-</sup> حجة أبي زرعة 556، 557، البدور 449

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وأبو جعفر وخلف ويعقوب بفتح اللام (للعالمين)<sup>1</sup>

4- قوله تعالى: ﴿فَأَنظُر إِلَى ءَاثُر رَحْمَتِ اللهِ...﴾ (50)

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وأبو بكر: فانظر إلى أثر رحمة الله " بغير ألف على التوحيد وحجتهم أن الواحد ينوب عن الجمع، كما قال سبحانه: (هم آولاء على أثري) سورة طه 84/20 و لم يقل آثاري<sup>2</sup>.

الثلاثون- 31- سورة لقمان

1- قوله تعالى: ﴿... وَيَتَّخِذَها هُزُواً...﴾ (6)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر برفع الذال (يَتَّخذُها)<sup>3</sup>.

2- قوله تعالى: (... يُبنَى لا تُشْرِك بالله...) (13)

قرأ ابن عامر وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وخلف وأبو جعفر ويعقوب بكسر الياء (يا بنيِّ).

وكذلك قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي والبزي بكسر الياء في الآية 17 (يا بنيِّ) أقم الصلاة 4.

4- قال تعالى: ﴿ ذلك بأن الله هو الحقُ وإن ما يدعون من دونه البُطِلُ...﴾ (30)

 $^{5}$ قرأ ابن عامر وابن كثير ونافع وأبو بكر بالتاء الفوقية (ما تدعون

الحادي والثلاثون - 33- سورة الأحزاب

1- قوله تعالى: ﴿... وَتَطُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا﴾ (10)

ا - الكشاف 218/3، السبعة 507، النشر 344/2، غيث 320، اتحاف 348.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> -حجة أبي زرعة 561.

<sup>3 -</sup> الكشاف 330/3، السبعة 512، النشر 346/2، غيث 322، اتحاف 350

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - السبعة 512، النشر 289/2، غيث 322، اتحاف 350

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - حجة أبي زرعة 566.

قرأ ابن عامر ونافع وأبو بكر شعبة وزاد صاحب البدور) أبا جعفر بإثبات الألف بعد النون الثانية وصلاً ووقفاً (الظُنُونا)، "واطعنا الرسولا" 66:33 "فأضلونا السبيلا" بعد النون الثانية وصلاً ووقفاً (الظُنُونا)، تواطعنا على المنصوب الذي فيه الألف واللام بألف، فيقولون: ضربتُ الرجلا. ومنه قول جرير في هجاء الراعي النميري:

أقلى اللومَ عاذلُ والعتابا وقولي إن أصبتُ لقد أصابا $^{1}$ 

2- قال تعالى: ﴿ وَلَمَا رَءَا المؤمنونَ الأَحزابَ... ﴾ (22)

قرأ شعبة والسوسي بإمالة الراء والهمزة وفتحهما .

30- قال تعالى: (... مَنْ يَأْتِ منكن بِفْحِشَة مُبَيَّنَة ...) (30) قرأ ابن كثير وشعبة بفتح الياء التحتية (مبيَّنَة) 3.

4- قال تعالى: ﴿ تُرْجِي مِن تشاء مِنهِن...﴾ (51)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو بكر شعبة وأبو عمرو ويعقوب بالهمز (ترجئ) وهما لغتان: أرجأتُ وأرحيتُ .

الثاني والثلاثون –34 سورة سبأ

1- قوله تعالى: ﴿... قُلْ بَلَى وربي لتأتينكم...﴾(3)

قرأ حمزة والكسائي وشعبة وخلف وورش ويحيى بن آدم بالإمالة (بَلي).

2- قوله تعالى: (... أو نُسْقِط عليهِم كِسَفاً من السماءِ... (9)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي ويعقوب وخلف بإسكان السين (كِسْفاً)<sup>6</sup>.

3- قوله تعالى: ﴿ لقد كان لَسَبا فِي مَسْكَنِهم عِايَةٌ... ﴾ (15)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - التبيان 2: 317 ، حجة أبي زرعة 572، 573، البدور 463.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - البدور 464، النشر 46/2، 47، غيث 324، 325، اتحاف 354.

<sup>3 -</sup> الكشاف 259/3، البدور 465، النشر 248/2، غيث 324، اتحاف 354.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الكشاف 269/3، حجة أبي زرعة 578، السبعة 523، البدور 467، النشر 406/1، أتحاف 356

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - النشر 37/2، غيث 326، اتحاف 357

 $<sup>^{6}</sup>$  – الكشاف 281/3، النشر  $^{209/2}$  غيث 326، اتحاف 358  $^{6}$ 

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع وأبو حعفر بفتح السين وألف بعدها على الجمع (مَسَاكنهم).

4- قوله تعالى: ﴿ ... وهل نُجٰزي إلا الكَفُورَ ﴾ (7)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر بالياء التحتية مضمومة ونصب الزاي ورفع الكفور (يُحازَي إلاَّ الكفورُ)2.

5- قوله تعالى: ﴿ولا تنفع الشَّفَعةُ عنده إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ...﴾ (23)

قرأ عاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف والأعمش واليزيدي والحسن والأعشى والبرجمي بضم الهمزة (أُذن)<sup>3</sup>.

6- قوله تعالى: (... إن أَجْرِيَ إلاّ على اللهِ...) (47) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة بإسكان الياء (أَجْرِي) 4

7- قال تعالى: ﴿قُل إِن رَبِي يَقَذَفُ بِالْحَقِ عَلَمُ الْغِيوبِ) (48) قرأ أبو بكر شعبة وحمزة بكسر الغين (الغيوب)<sup>5</sup>.

8- قال تعالى: ﴿وقالوا آمَنَّا به وأنَّى لَهُم التَّنَاوُشُ من مكان بَعِيدٍ﴾ (52)

قرا عاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف بألف بعد النون وهمزة مضمومة بعد الألف (التناؤُش).

قرئ (التناوش) بالهمز وترك الهمز، فمن قرأ بالهمز أتى به على الأصل، والأصل في (التناوش) الهمز ومعناه التأخر. ومنه قول الشاعر:

تمنئ نئيشاً أن يكون أطاعني وقد حدثت بعد الأمور أمور نخيراً، وهو منصوب على الظرف. ومن قرأ بترك الهمز ففيه وجهان: أحدهما: أن يكون على إبدال الهمزة واواً.

<sup>.</sup> الكشاف 284/3، السبعة 284/3، السبعة 5 $\bar{2}$ 8، النشر 350/2، غيث 327، اتحاف 359.  $^{-1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  – الكشاف 285/3، السبعة 529، النشر 350/2، غيث 327، أتحاف 359.

 $<sup>^{3}</sup>$  – الكشاف 288/3 ، السبعة 529، النشر 350/2، غيث 327، اتحاف 359 – الكشاف 327 عبد المبعة 359 – الكشاف 359 – الكشاف 359  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - غيث 328، اتحاف 360.

أ- التبيان 333/2، الكشاف 295/2، البدور 476، النشر 227/2، غيث 328، إتحاف 360

والثاني: أن يكون (التناوش) بمعنى التناول من ناش ينوش إذا تناول كقول الشاعر: وَهْمَي تنوش الحوضَ نوشاً من عَلا نوشاً به تقطع أجواز الفلا يصف إبلاً وردت الماء في فلاة نعافته وتناولته من أعلاه – والنوشُ : التناول الثالث والثلاثون – 35 – سورة فاطر

1- قوله تعالى: ﴿أَفَمِن زُيِّن له سوءُ عَمِله فَرَءَاهُ حَسَناً.. ﴾ (8)

قرأ حمزة والكسائي وشعبة وحلف وحشام وابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة في (فَرآه) 2.

2- قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُ الذين كفروا...﴾ (26)

قرأ ابن عامر وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي (أخذتُ) بالإدغام<sup>3</sup>.

3- قوله تعالى: ﴿... أساور من ذهب وَلُؤْلُواً...﴾ (33) قرأ عاصم وشعبة ويجيى بن آدم (ولُولُؤاً) ⁴. وقرأ عاصم وشعبة والمعلي (ولُؤلُواً) ⁵.

4- قوله تعالى: (... فهم على بَيِّنَت منه...) (40)

قرأ ابن عامر وأبو بكر ونافع والكسائي (فَهُم على بينات منه) بالألف وحجتهم أنها مرسومة في المصاحف بالتاء فَدَلَّ ذلك على الجمع 6 .

الرابع والثلاثون – 36 سورة يس

1- قوله تعالى : (ياس) (1)

قرأ أبو بكر شعبة وحمزة والكسائي، وزاد صاحب (البدور) خلفاً وروحاً بإمالة الياء التحتية محضة. قال سيبويه: إنما جازت الإمالة في (يا) و(طا) و(ها) لألها أسماء ما

<sup>· -</sup> التبيان 333/2، البدور 477، البيان 284/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - غيث 329، اتحاف 361.

<sup>3 -</sup>غيث 330، اتحاف 362.

<sup>4 -</sup> الكشاف 310/3، السبعة 534، غيث 329.

<sup>5 -</sup> السعة 534.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - حجة أبي زرعة 593، 594

نكتبه، وإنما أملتها لتفصل بينها وبين الحروف ، لأن الإمالة إنما تلحق الأسماء والأفعال، ومن لم يُمل فإن كثيراً من العرب لا يميلون<sup>1</sup>.

2- قال تعالى: ﴿تُنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ (5)

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وأبو بكر (تُنْزِيلُ) بالرفع، حعله حبر ابتداء محذوف على تقدير: (هذا تتريلُ) و(هو تتريلُ). قال الزجاح: من قرا بالرفع فعلى معنى: "الذي أنزل إليكَ تتريلُ العزيز الرحيم هذا"<sup>2</sup>.

34- قوله تعالى: (... وَفَجَّرْنا فيها من الغُيُونِ) (34)

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان بكسرالعين (العيُون).

4- قوله تعالى: ﴿ لِيأْكُلُوا مِن ثَمْرِهُ وَمَا عَمِلْتُهُ أَيْدِيهِمٍ. ﴾ (35)

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وزاد صاحب (البدور) حلفاً: (وما عملت أيديهم) بغير هاء، وحجتهم إجماع الجميع على حذف الهاء في قوله: "تمّا عملت أيدينا أنعاماً" سورة يس 71/36، واعلم أن العرب تضمر الهاء عائدة على (من) و(الذي) و(ما) وأكثر ما جاء في التتريل من هذا ، على حذف الهاء كقوله: (أهذا الذي بعث الله رسولاً)الفرقان 41/25 أي بعثه الله، وقال: "سلام على عباده الذين اصطفى" سورة النمل 59/27 أي اصطفاهم، وقال: "لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رَحِم" سورة هود 13/11 أي من رحمه و"منهم من كلم الله" سورة البقرة 253/2 أي كلمه الله ، وكل هذا على إرادة الهاء وإنما حذفوها اختصاراً وإيجازاً 4.

5- قال تعالى: (... بَلَى وهو الخَلَقُ العليمُ (81) قرأ حمزة والكسائي وشعبة وخلف وورش بالإمالة (بلي)<sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - حجة أبي زرعة 595، البدور 484.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حجة أبي زرعة 595، 596.

<sup>365 -</sup> البدور 487، النشر 2، 226، غيث 332، اتحاف 364، 365

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> – التبيان 342/2، حجة أبي زرعة 598، 599، البدور 488

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - غيث 334، اتحاف 367.

الخامس والثلاثون - 37 سورة الصافات

1- قال تعالى: ﴿ لا يسَّمَّعُون إلى الملا الأعلى... (8)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع السين والميم بالتخفيف (لا يَسْمَعُون).

2- قال تعالى: ﴿ بَلْ عَجبتَ وِيَسْخَرُونَ ﴾ (12)

قرأ حمزة والكسائي وشعبة وخلف بضم التاء الفوقية (بل عجبتُ).

3- قال تعالى: ﴿ فَاطَّلَعَ فرَءاهُ فِي سَواء الجحيم ١ (55)

قرأ حمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان وخلف بإمالة الراء والهمزة (فرآه).

4- قوله تعالى: ﴿... قال يَابُنَيَّ...﴾ (102)

قرأ ابن عامر وابن كثير وشعبة وحمزة ونافع والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف بكسر الياء (يا بُنيِّ).

5- قال تعالى: ﴿اللهُ رَبَّكُم وَرَبَّ ءابائِكُم الأولينَ﴾ (26)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع بالرفع في الثلاثة ﴿اللهُ وَرَبُّ...﴾ 5.

السادس والثلاثون -38- سورة ص

1- قال تعالى: ﴿ كُتُبُ أَنزَلَنْهُ إِلَيْكَ مُبِّرِكٌ لِّيَدَّبُّرُوا ءَايْتُه...﴾(29)

قرا عاصم وشعبة والكسائي والأعمش وأبو جعفر والبرجمي وعلي بن أبي طالب بالتاء الفوقية (لتَدَبَّروا)<sup>6</sup>.

2- قال تعالى: ﴿ ... بنُصْب وَعذاب ﴾ (41).

قرأ عاصم وشعبة ونافع والحسن وأبو جعفر بضم النون والصاد (بِنُصُبٍ)^.

الكشاف 335/3، السبعة 547 النشر 356/2 غيث 334، اتحاف 368

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الكشاف 337/3، السبعة 547، النشر 356/2، اتحاف 368.

<sup>3 -</sup> البدور 495، غيث 335.

<sup>4 -</sup> النشر 289/2.

<sup>.</sup> الكشاف 352/3، السبعة 549، النشر 360/2 غيث 335، اتحاف 370.  $^{\circ}$ 

<sup>6 -</sup> السبعة 553، النشر 361/2، اتحاف 372

 $<sup>^{7}</sup>$  – الكشاف 376/3 السبعة 554، النشر 361/2، اتعاف 374

3- قال تعالى: ﴿ هذا فليذوقوه حميمٌ وَغَسَّاقٌ ﴾ (57)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر ويعقوب بالتخفيف (غَسَاق)<sup>1</sup>

السابع والثلاثون –39 سورة الزُّمر

1- قال تعالى: (... وإن تَشكُرُوا يَوْضَهُ لكُم.) (7)

قرأ أبو بكر شعبة وهشام وابن جماز بالإسكان واختلاس الحركة (يَرْضَهُ) ، و لم يرضه أبو حاتم (أي لم يرتضِ القراءة) وقال: هو غَلَطٌ لا يجوز، وفيه أنه لغة لبني كلاب وبني عقيل، اجراءً للوصل مجرى الوقف.<sup>2</sup>

2- قال تعالى: ﴿... لهمُ البُشرى فَبَشِّر عِبَادِ﴾ (17)

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وشبل<sup>3</sup> والسوسي واليزيدي والأعمش (عبادي) وصلاً<sup>4</sup>.

كما قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة والسوسي ويعقوب والأعمش (عِبادِي) وقفاً 5. 3- قال تعالى: ( ... هل هُنَّ كَشِفْتُ ضُرِّه أو أراديني بوهمةٍ هل هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَته...) (38)

قرأ عاصم وشعبة وأبو عمرو والكسائي والحسن وابن محيصن وشيبة 6 ويعقوب والأعرج 7.

<sup>· -</sup> السبعة 555، النشر 361/2، غيث 337، اتحاف 373

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - البدور 505.

<sup>3 –</sup> شبل: أبو داود المكي؛ شبل بن عباد، مقرئ ثقة ضابط.أجل أصحاب ابن كثير عرض على ابن محيصن . توفي نحو 160هـــ. ابن الجزري 323/1

 $<sup>^{4}</sup>$  – السبعة  $^{561}$ ، النشر  $^{338}$ ، غيث  $^{338}$ ، اتحاف  $^{375}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - نشر 138/2، غيث 338، اتحاف 375.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - شيبة : بن نصاح بن سرحس بن يعقوب، إمام كبير عرض على عبد الله بن مسعود وروى عنه الأعمش ومنصور. توفي 82هـــ. ابن الجزري 328/1.

أخذ القراءة عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عياش. أخذ القراءة عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عياش. أخذ عنه نافع. (ت117هـــ)

وعمرو بن عبيد وعيسى واليزيدي ويحيى بن وثاب (كاشفات ضُرَّهُ) واليزيدي ويحيى بن وثاب (كاشفات ضُرَّهُ) و(ممسكات رَحْمتَه) .

4- قال تعالى: ﴿ بَلَى قد جَاءَتُكَ ءايني... ﴾ (59)

قرأ حمزة والكسائي وشعبة وخلف وورش بالإمالة (بلي).

5- قال تعالى: ﴿ وَيُنجِّي اللهُ الذين اتَّقُوا بِمَفازَتِهم... ﴾ (61)

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر شعبة وخلف بألف بعد الزاي على الجمع (بمفازاتهم) ووافقهم الأعمش<sup>6</sup>.

الثامن والثلاثون -40- سورة غافر (المؤمن)

1- قوله تعالى: ﴿حُمُّ (1)

قرأ حمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان وخلف، وزاد ابن زرعة، ابنَ عامر بإمالةِ الحاء محضة (حِم) وسترد القراءة في سورة فصلت الآية الأولى 8.

2- قوله تعالى: (... أو أن يُظْهِرَ في الأرضِ الفَسَادَ ﴾ (26)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو بكر شعبة وحمزة والكسائي والأعمش وعيسى وابن محيصن والحسن والأعرج وخلف (يظهرَ... الفسادُ)

أ - عمرو بن عبيد: بن باب أبو عثمان البصري. وردت عنه الرواية في حروف القرآن.

روى الحروف عن الحسن البصري وسمع عنه . توفي 144هـــ.

ابن الجزري 602/1.

<sup>2 –</sup> عيسى بن عمر: أبو عمر التقفي البصري النحوي. عرض على عبد الله بن أبي اسحق وعاصم الجحدري، وسمع من الحسن وروى عن ابن كثير وابن محيصن حروفاً، وله اختيار في القراءات يفارق قراءة العامة ويستنكره الناس، وكان الغالب عليه حب النصب إذا وجد على ذلك سبيلاً. ابن الجزري 613/1.

<sup>3</sup> \_ يحيى بن وثاب: الأسديّ، مولاهم، الكوفي. تابعي ثقة، روى عن ابن عمر وابن عباس ، عرض على عبيد بن نضلة وعلقمة والأسود ومسروق والسلمي. عرض عليه الأعمش وطلحة بن مصرّف وحمران بن أعين. كان مقرئ أهل الكوفة في زمانه.

توفي 103هــ. ابن الجزري 380/2.

<sup>4 -</sup> الكشاف 3/993 ، السبعة 562 ، النشر 3/362 ، غيث 339 ، اتحاف 376 .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - غيث 340، اتحاف 376

 $<sup>^{6}</sup>$  - التبيان 2/367، حجة أبي ذرعة 624، البدور  $^{6}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - غيث 340، اتحاف 376

<sup>8 -</sup> حجة أبي زرعة 626، 627 ، البدور 511

 $<sup>^{9}</sup>$  – التبيان  $^{371/2}$ ، السبعة  $^{569}$ ، النشر  $^{365/2}$ ، غيث  $^{341}$ ، اتحاف  $^{9}$ 

37- قوله تعالى: (... فَأُطَّلِعَ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى...) (37)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وحمزة ونافع والكسائي وابو جعفر و حلف ويعقوب بالرفع (فأطَّلعُ) $^{1}$ 

4- قوله تعالى: ﴿ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُوْزَقُونَ فِيهَا بغير حسَابٍ ﴿ (40)

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر وزاد صاحب (البدور) أبا جعفر ويعقوبَ بضم الياء التحتية وفتح الخاء (يُدْخَلُون) وحجتهم ذكرها اليزيدي فقال: إذ كان بعدها ما يؤكدها مثل: لا يُظلمون، ويُرزَقون، ويُحَلُّون، لأن الأحرى توكيد للأولى، ويقوي هذا قوله: "وأُدْخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات "سورة إبراهيم 23/14 5- قوله تعالى: (... ويومَ تقومُ الساعةُ أَدخلوا ءَالَ فرْعَوْنَ أَشدَ العذابِ

(46)

قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وشعبة بممزة وصل قبل الدال وضم الخاء في الابتداء بضم الهمزة (أُدْخُلُوا) ووافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن.

6- قوله تعالى: ﴿ ... قالوا بَلَي... ﴾ (50)

قرأ حمزة والكسائي وشعبة وخلف وورش بالإمالة (بلي) 4 .

7- قوله تعالى: ﴿ ... سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخرينِ (60)

قرأ ابن كثير وأبو بكر شعبة بضم الياء التحتية وفتح الخاء (سَيُدْخَلُون) على ما لم يُسَمَّ فاعله، وزاد صاحب (البدور) أبا جعفر ورويس .

8- قوله تعالى: ﴿ ... ثُمَّ لتَكُونُوا شيُوخاً...﴾ (67)

قرأ ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي وابن ذكوان بكسر الشين (شيُوخاً).

 $<sup>^{1}</sup>$  – الكشاف 428/3، السبعة 570، النشر 365/2، غيث 341، اتحاف 379  $^{-1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حجة أبي زرعة 632، 633، البدور 514.

 $<sup>^{3}</sup>$  – التبيان  $^{3}$  ، البدور 515

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - غيث 342، اتحاف 379.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - حجة أبي زرعة 634، 635، البدور 516

 $<sup>^{6}</sup>$  – الكشاف  $^{436/3}$ ، البدور  $^{516}$ ، النشر  $^{226/2}$ ، غيث  $^{342}$ ، اتحاف  $^{6}$ 

## التاسع والثلاثون -41 سورة فُصّلَت

1- قوله تعالى: ﴿... رَبُّنا أَرِنا الذين أَضَلاَّنا...﴾ (29)

قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو بكر شعبة وأبو عمرو وزاد صاحب (البدور) ابنَ ذكوانَ ويعقوبَ بإسكان الراء (أرْنا)<sup>1</sup>.

2- قال تعالى: (... لولا فُصِّلَتْ ءَايْتُهُ ءَأْعجَميٌّ وَعَرَبِيٌّ...﴾ (44)

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وخلف وروح بهمزتين مفتوحتين محققتين، الأولى ألف الاستفهام على وجه الإنكار منهم والثانية ألف القطع (أأَعْجَميُّ)2.

3- قوله تعالى: (... وما تخرج من ثَمَرات من أكمامها...) (47)

قرأ ابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة والكسائي والحسن وطلحة <sup>3</sup> والأعمش ويعقوب وحلف واليزيدي وابن محيصن بغير ألف على الأفراد (ثمرة) <sup>4</sup>.

4- قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَنْعُمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَتَا بَجَانِيهِ...﴾ (51)

قرأ شعبة وأبو عمرو وحمزة وخلاد والسوسي وورش والدوري بإمالة الهمزة فقط في (نأى)<sup>5</sup> .

الأربعون -42 سورة الشورى

1- قوله تعالى: ﴿ كَذَلْكَ يُوحِي إليكَ...﴾ (3)

قرأ شعبة وأبو حيوة  $\frac{6}{6}$  والأعشى وأبان  $\frac{7}{2}$  بالنون (نوحي)  $\frac{8}{2}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - حجة أبي زرعة 636، البدور 520

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – التبيان 2/380، حجة أبي زرعة 637، السبعة 577، البدور 521، نشز 366/1، غيث 343 اتحاف 381.

<sup>3 –</sup> طلحة: بن سليمان السمان. أخذ القراءة عرضاً عن فياض بن غزوان عن طلحة بن معرف ، وله شواذ تروى عنه روى عنه القراءة أخوه اسحلق. ابن الجزري 341/1

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - السبعة 577، النشر 367/2، غيث 343، اتحاف 382.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - السبعة 577، النشر 43/2، 44، غيث 346، اتحاف 382

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - أبو حيوة : شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي الحمصي ، صاحب القلراءة الشاذة، مقرئ أهل الشام، وله اختيار في القراءة، روى القراءة عن الكسائي (ت203) ابن الجزري 325/1.

أبان: بن تغلب الربعي، أبو سعد، ويقال أبو أميمة الكوفي النحوي ، قرأ على عاصم وأبي عمرو الشيباني وطلحة بن مصرًف والأعشى ، ثبت ، صدوق، وثقة ابن نبل ت141 أو 153هــ. طبقات ابن الجزري 4/1

<sup>8 -</sup> الكشاف 459/3.

2- قوله تعالى: ﴿ تكاد السَّمواتُ يَتَفَطَّرْنَ ﴾ (5)

قرأ أبو عمرو وعاصم وأبو بكر شعبة (يَنْفُطِرْنَ) بالنون. أي: ينشَقِقْنَ وحجتهما قوله: السماء منفطر به- سورة المزمل 18/73 و لم يقل (متفطر) أ

3- قال تعالى: (... ومن كان يُريُد حوث الدنيا نُؤتِه منها...) (20)

قرأ أبو عمرو وحمزة وشعبة وابن وردان وهشام وابن جماز وأبو جعفر بإسكان الهاء في (نُؤتهْ)<sup>2</sup>.

4- قال تعالى: (... ويعلم ما تفعلون) (25)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع ورويس وأبو جعفر ويعقوب واليزيدي وابن محيصن بالياء (يفعلون)<sup>3</sup>.

الحادي والأربعون –43-سورة الزخوف

1- قال تعالى: ﴿ وجعلوا له من عباده جُزْءًا...﴾ (15)

قرأ عاصم وشعبة (جُزُوءًا)4

2- قال تعالى: ﴿ أُومَن يُنَشَّؤُا فِي الحِلية وهو فِي الخِصامِ غيرُ مبين ﴾ (18)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر ويعقوب (يَنْشُأُ) <sup>5</sup>.

3- قال تعالى: ﴿ قُلَ أُولُو جِئْتُكُم باهدى مما وجدتم عليه ءاباءَكُم ﴾ (24)

قرأ ابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وأبو جعفر وخلف ويعقوب (قُل) على الأمر<sup>6</sup>.

4- قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَن ذكر الرحمٰن نُقَيض له شَيْطَناً فهو له قرين﴾ (36)

ا - حجة أبي زرعة 640

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - النشر 3/101، 306، غيث 346، اتحاف 383

<sup>383 -</sup> السبعة 580، النشر 367/2، غيث 346، اتحاف 383

<sup>4-</sup> الكشاف 481/3، النشر 216/2، غيث 346، اتحاف 385

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> –الكشاف 483/3، حجة أبي زرعة 646، السبعة 584، النشر 368/2، غيث 347، اتحاف 385

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - الكشاف 484/3، حجة أبي زرعة 649، السبعة 285/النشر 369/2؛ غيث 347، اتحاف 385

قرأ عاصم وشعبة وأبو عمرو والأعمش ويعقوب وحماد والعليمي والمطوعي وخلف وابن أبي اسحلق أبالياء (يُقَيض)<sup>2</sup>.

## 5- قال تعالى: ﴿ حتى إذا جاءَنا...﴾ (38)

قرأ ابن عامر وابن كثير ونافع وأبو بكر شعبة: ﴿حين إذا جاءٰنا﴾ على اثنين، يعني الكافر وقرينه من الشياطين، وحجتهم قوله: "يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني بعد مشرق الصيف ومشرق الشتاء 3.

## 6- قوله تعالى: ﴿ وَلِمَا ضَرَبَ ابنُ مريمَ مثلاً إذا قومُكَ منه يَصدُّونَ ﴾ (57)

قرأ ابن عامر وعاصم وشعبة ونافع والكسائي وأبو جعفر وخلف والحسن والأعمش وإبراهيم النخعي<sup>4</sup> وشيبة ويجيى بن وثاب والأعرج وأبو رجاء والأعشى والبرجمي بضم الصاد (يَصُدُّنَ)<sup>7</sup>.

#### 7- قوله تعالى: ﴿ ... وفيها ما تَشْتَهيه الأنفسُ... ﴾ (71)

قرأ ابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بالياء (تشتهي)<sup>8</sup>.

# 8- قال تعالى: ﴿ وَقِيلِهِ لِرَبِ إِنَّ هُؤُلاءِ قُومٌ لا يؤمنونَ ﴾ (88)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع والكسائي وأبو جعفر وخلف ويعقوب والحسن (وقيلهو)<sup>1</sup>

<sup>1 –</sup> ابن أبي اسحلق: عبد الله الحضرمي النحوي البصري حد يعقوب الحضرمي، أحد العشرة أخذ عرضاً عن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، وروى القراءة عنه عيسى بن عمر الثقفي وأبو عمرو وهارون الأعورت117. ابن الجزري410/1

 $<sup>^{2}</sup>$  – الكشاف 488/3، النشر 3/962، اتحاف 386

<sup>3 -</sup> حجة ابن زرعة 650.

<sup>4 -</sup> إبراهيم النخعي: أبو عمران بن يزيد بن قيس الأسود الكوفي. إمام مشهور، صالح زاهد عالم، قرأ على الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس وقرأ عليه الأعمش وطلحة بن مصرّف. ت 96، 95 هــ. ابن الجزري 29/1

<sup>&</sup>lt;sup>5 ــ</sup> شيبة ابن نصاح ابن سرجس بن يعقوب. مقرئ المدينة مع أبي جعفر وقاضيها ومولى أم سلمة. إمام ثقة . عرض على عبد الله بن عياش وعرض عليه نافع وابن جمّاز وأبو عمرو . ت130هـــ ابن الجزري 329/1

<sup>6 -</sup> أبو رحاء: العطاردي، عمران بن تيم البصري، تابعي كبير. عرض على ابن عباس وتَلقَّنَ عن أبي موسى الأشعري. ت105هـــ. ابن الجزري 604/1.

الكشاف 493/3/ السبعة 587، النشر 3/962، غيث 348، اتحاف 386.  $^{7}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> - الكشاف 495/3، السبعة 589، النشر370/2، غيث 349، اتحاف 387

الثاني والأربعون -44- سورة الدخان

1- قال تعالى: ﴿ كُمْ تُرْكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَغُيُونٍ﴾ (25)

قرأ ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي وابن ذكوان بكسر العين (وعيُون)2.

2- قال تعالى: ﴿ كَالْمُهِلْ يَغْلَي فِي البُّطُونَ ﴾ (45)

قرأ ابن عامر وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وخلف ويعقوب والأعرج وشيبة وابن محيصن وطلحة والحسن وأبو جعفر وروح والأعمش واليزيدي وعبد الله بن مسعود بالتاء (تغلي)<sup>3</sup>.

الثالث والأربعون –45 سورة الجاثية

1- قوله تعالى: ﴿ ... فَبِأَي حديث بعد الله وءايته يُؤمنونَ ﴾ (6)

قرأ ابن عامر وعاصم وشعبة وحمزة والكسائي واليزيدي والأعمش وخلف وابن محيصن والأعشى ورويس ويعقوب بالتاء (تُؤمنون) 4.

2- قال تعالى: ﴿ وإذا علم من ءايتنا شيئاً اتخذها هُزُواً...﴾ (9)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بالهمزة (هُزُوًا)<sup>5</sup>

3- قوله تعالى: ﴿ ... سَوَآءً تَحْيَهُم ومَمَاتُهُم... ﴾ (21)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع ويعقوب وأبو جعفر بالضم (سواءً).

4- قوله تعالى: (... ما كان حُجَّتَهُم...) (25)

قرأ ابن عامر وعاصم وشعبة وعمرو بن عبيد والحسن البصري ورويس بالضم (حُجَّتُهُم).

 $<sup>^{1}</sup>$  – الكشاف 498/3، السبعة 589، النشر 370/2، غيث 498، اتحاف 387 – الكشاف

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - غيث 349، اتحاف 388.

<sup>3 -</sup> الكشاف 506/3 حجة أبي زرعة 657، السبعة 592، النشر، 371، غيث 350

 $<sup>^4</sup>$  - الكشاف 509/3، السبعة 594، النشر 371/2، 372، غيث 350، اتحاف 389

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - النشر 215/2، غيث 350، اتحاف 389

 $<sup>^{6}</sup>$  – الكشاف 512/3، السبعة 595، النشر 372/2، غيث 350، اتحاف 390  $^{6}$ 

الرابع والأربعون -46- سورة الأحقاف.

1- قال تعالى: ﴿ أُولِئِكَ الذين نَتَقَبَّلُ عنهم أحسنَ ما عملوا ونَتَجاوَزُ عن سَيِّئاتِهم...﴾ (16)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر ويعقوب وابن محيصن والحسن واليزيدي "يُتَقَبَّلُ عنهم أحسنُ ما عملوا ويُتجاوزُ" على ما لم يُسَمَّ فاعله 2.

2-قوله تعالى: ﴿ والذي قال لِو لِلدَيْهِ أُفِ لكما... ﴾ (17)

قرأ عاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف (أُفِّ) بتشديد الفاء وكسرها3.

3- قوله تعالى: ﴿ ... فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلاَّ مَسْكِنُهُمْ...﴾ (25)

قرأ ابن كثير وعاصم وشعبة والحسن وأبو رجاء والأعمش والسلمي وابن أبي إسحٰق بالتاء (لا تُرى إلا مساكنُهُم) 4.

4- قوله تعالى: (... بَلَى إنه على كل شيءٍ قدير) (33) قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف وورش (بلي) بالإمالة.

الخامس والأربعون -47- سورة محمد

1- قوله تعالى: ( ... والذين قُتِلُوا في سبيل الله فلن يُضِلَّ أعملَهُمْ (4) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وحمزة ونافع والكسائي وشعبة والأعمش وأبو جعفر وخلف وأبو عبيد<sup>6</sup> وزيد بن ثابت<sup>7</sup> (قاتلوا)<sup>1</sup>.

 $<sup>^{1}</sup>$  – الكشاف 513/3، النشر 372/2، غيث 350، اتحاف 390.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - النشر 373/2، غيث 351، اتحاف 391

<sup>3 -</sup> الكشاف 522/3، النشر 306/2 307، السبعة 597، غيث 351، اتحاف 392

<sup>4 -</sup> الكشاف 524/3، اتحاف 392.

<sup>5 -</sup> غيث 353، اتحاف 392

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - أبو عبيد: القاسم بن سلام الأنصاري، مولاهم، هو أول من جمع القراءة في كتاب وله تصانيف معروفة في القرآن والحديث والفقه واللغة والشعر. أحمد القراءة عن الكسائي وغيره (ت بمكة سنة 224)

<sup>7 -</sup> زيد بن ثابت: أبو خارجة أو أبو سعيد الأنصاري الخزرجي . كاتب النبي وأمينه على الوحي، واحد جامعي القرآن، عرض على النبي وقرأ عليه أبو هريرة وابن عباس والسلمي وأبو العالية توفي (45هـــ) ابن الجزري 296/1

## 2- قوله تعالى: (...والله يَعْلَمُ إسرارَهم) (6)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو ونافع وأبو عبيد وأبو جعفر ويعقوب وأبو حاتم $^2$  بفتح الهمزة (أسرارهم)  $^3$ .

## 35 قال تعالى: ﴿ فَلا تَهِنُوا وَتَدعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتِمِ الْأَعْلُونَ...﴾ (35)

قرأ أبو بكر وحمزة بكسر السين (السّلم) والسّلم بالكسر الإسلام، كقوله تعالى (وإن جنحوا للسّلم). سورة الأنفال 61/8 أي الإسلام، وبالفتح: الصلح، كذا قال أبو عمرو وقال آخرون هما لغتان، وهذا هو الرأي الراجح.

#### السادس والأربعون -48- سورة الفتح

1- قال تعالى: ( ... و من أوفى بما عاهد عَليْهُ الله ... (10)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وأبو جعفر وخلف وابن أبي اسحٰق بكسر الهاء (عليه)<sup>5</sup>.

2- قوله تعالى: ( ... يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضُوانا... ) (29) قرأ شعبة وعمرو بن عبيد بضم الراء (ورُضُواناً) 6.

السابع والأربعون - 50- سورة ق

1- قوله تعالى: ﴿ أَءَذَا مَثْنَا وَكُنَّا تُوابِاً...﴾ (3)

قرأ ابن عامر وابن كثير وشعبة وأبو عمرو ويحيى والأعرج وشيبة وأبو جعفر ويعقوب بضم الميم (مُتنا)<sup>7</sup>.

2- قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَت سكرةُ الموت بالحقِّ...﴾ (19)

قرأ أبو بكر الصديق وابن مسعود وشعبة وسعيد بن جبير وطلحة (الحقِّ بالموت) 8.

<sup>· -</sup> الكشاف 3/132، حجة أبي زرعة 666 ، السبعة600 ، النشر 3/4/2، غيث 353، اتعاف 393

<sup>2 -</sup> أبو حاتم: سهل بن عمد بن عثمان السحستاني. إمام أهل البصرة في اللغة والنحو والقراءة. عرض على يعقوب، وهو من حلة أصحابه. له اختيار في القراءة لم يخالف مشهور السبعة، توفي سنة 255، أو 250 ابن الجزري 320/1.

أ- الكشاف 537/3، السبعة 601، النشر 374/2، غيث 355، اتحاف 314

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - حجة أبي زرعة 670.

حجة أبي زرعة 672، السبعة 603، النشر 304/1، 305، غيث 355، اتحاف 395

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - النشر 238/2، غيث 356، اتحاف 396.

 $<sup>^{-7}</sup>$  النشر 243/242/2 غيث 357، اتحاف 398.

<sup>8 -</sup> الكشاف 7/4.

3- قال تعالى: ﴿ يَومَ نَقُولُ لَجِهِنَّمَ هَلْ امْتَلَأْتُ وَتَقُولُ هَلَ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ (30) قرأ نافع وأبو بكر (يوم يقولُ ) بالياء أي يوم يقول الله 1.

الثامن والأربعون -51 سورة الذاريات

1- قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيونَ ﴾ (15)

قرأ ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي وابن ذكوانِ بكسر العين (وعِيُون ) 2.

2 - قال تعالى:﴿ فَوَرَبِّ السماءِ والأرض إنه لَحَقٌ مثلَ ما أنكم تنطِقُونَ﴾ (23)

قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي (مثلٌ ما ) بالرفع صفةُ لـ (حَقٌ) .

التاسع والأربعون -52 سورة الطور

1- قوله تعالى: ﴿... كَأَهُم لُؤُلُوٌ مَكُنُونَ ﴾ (24)

قرأ شعبة وأبو عمرو وأبو جعفر والسوسي بابدال الهمزة الأولى واواً ساكنة (لولؤٌ) 4.

الخمسون -53 سورة النجم

1- قال تعالى: ﴿ ولقد رَءَاهُ نزلةً أخرى ﴾ (13)

قرأ عاصم وشعبة وحمزة والكسائي وابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة في (رآه) .

الحادي والخمسون -54 سورة القمر

1- قال تعالى: ﴿ وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً... ﴾ (13)

قرأ ابن كثير وعاصم وشعبة وحمزة والكسائي وابن ذكوان بكسر العين (عِيونا)<sup>6</sup>. الثابي والخمسون – 55 – سورة الرحمن

1- قال تعالى: ﴿ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجابُ (22)

قرأ شعبة وأبو عمر وأبو جعفر والسوسي بإبدال الهمزة الأولى واواً ساكنةً (اللولؤ).

ا - حجة أبي زرعة 678

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - النشر 2/226، غيث 358، اتحاف 399.

<sup>3 -</sup> النبيان 419/2، حجة أبي زرعة 679.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - نشر 390، 394، غيث 359، اتحاف 401.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - السعة 614، غيث 359

<sup>6 -</sup> نشر 226/2، غيث 361، اتحاف 404

2- قال تعالى: ﴿ وله الجوارِ المنشَئاتُ في البحركالأعْلمِ ﴿ 24)

قرأ عاصم وشعبة وحمزة والأعمش وزيد بن علي وطلحة ويحيى بن وثاب، بكسر الشين (المُنْشئات).

الثالث والخمسون -56 سورة الواقعة

1- قوله تعالى: ﴿غُرُباً أَتِرَاباً ﴾ (37)

قرأ نافع في رواية إسماعيل، وحمزة وأبو بكر وزاد صاحب التبيان خلفاً (عُرْباً) ساكنة الراء 4.

2- قوله تعالى: ﴿أَئُذَا مِسْتِنَا...﴾ (47)

قرأ ابن عامر وابن كثير وشعبة وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بضم الميم  $\left( \hat{a}_{ii} \right)^{5}$ 

3- قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ (66)

قرأ عاصم وشعبة وزر بن حبيش والأعمش بممزتين على الاستفهام (أئنا) $^{6}$ .

الرابع والخمسون- 57 - سورة الحديد

1 − قوله تعالى: ﴿ ... قالوا بلى... ﴾ (14)

قرأ شعبة وحمزة والكسائي وحلف وورش بالإمالة (بلي).

2- قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ للذين ءامنوا أَن تخشع قلوبُهُم لذكر الله وما نَزَل من الحق..﴾(16)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة وخلف ويعقوب وأبو جعفر ورويس (نَزَّلَ) بتشديد الزاي<sup>8</sup>.

<sup>405</sup> نشر 390/1، 405، غيث 361، اتحاف 405 - - - نشر 390/1

<sup>2 -</sup> زيد بن علي: الشهيد بن زين العابدين علي بن الحسين. كانت اقامته بالكوفة قتلُ وصلْب بالكوفة سنة 122هـــ مقاتل الطاليين 127 3

 $<sup>^{2}</sup>$  – الكشاف  $^{40/4}$ ، أبي زرعة  $^{691}$ ، السبعة  $^{620}$  ، نشر  $^{381/2}$ ، غيث  $^{361}$ ، اتحاف  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> -التبيان 438/2، حجة أبي زرعة 695، 696.

<sup>408</sup> نشر 242/2، 243، غيث 364 ، اتحاف  $^{5}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - الكشاف 57/4، أبي زرعة 696،697، السبعة 624، نشر 372/1، غيث 364، أتحاف 409

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - غيث 365، اتحاف 410.

 $<sup>^{8}</sup>$  – أبي زرعة /700، السبعة 626 ، نشر  $^{8}$ 384، غيث 365، أتحاف (إتف / 410.

3- قال تعالى: ﴿ إِن الْمُصَّدِّقِينِ والْمُصَّدِّقْتِ وأقوضُوا الله قرضاً حَسناً... ﴾ (8)

قرأ ابن كثير وأبو بكر: إن المُصَدِّقين والمُصَدِّقات، بتخفيف الصاد فيهما. أي المؤمنين والمؤمنات الذين صَدَّقوا الله ورسولَه، وحجتهم: أن التخفيف اعم من التشديد، ألا ترى أن التشديد مقصورة على الصدقة، والمُصَدقين بالتخفيف يعم التصديق والصدقة ، لأن الصدقة من الأيمان .

الخامس والخمسون-58- سورة المجادلة

1- قوله تعالى (... وإذا قيل انشزُوا فَانشُرُوا...) (11)

قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي، وشعبة والحسن والأعمش وطلحة وحماد ويحيى، بكسر الشين (انشِزوا فانشِزوا)2.

السادس والخمسون -59- سورة الحشر

1- قوله تعالى: (...وقذف في قلوهم الرعبَ يُخرِبون بُيُوهم بأيديهم...) (2) قرأ ابن عامر وابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة وقالون وخلف بكسر الباء في (بيوهم)<sup>3</sup>.

السابع والخمسون -61 سورة الصف

1- قوله تعالى: ( ... ومبشراً برسول يأتي من بَعْدي اسمُه أهمد...) (6) قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو ونافع، وشعبة وأبو جعفر ويعقوب وأبو حاتم والسلمي وزر بن حبيش (بَعْديَ) بفتح الياء 4.

2 - قوله تعالى: ﴿ ... واللهُ مُتِمُّ نورِهِ ولو كره الكفرونَ ﴾ (8)

قرأ ابن عامر وأبو عمرو ونافع وأبو بكر: والله متم منوّن، ونصب (نورَه). وحجتهم: أن الفعل منتظرٌ، فالتنوين الأصل، وهو وعد من الله فيما يستقبل، كما تقول: أنا ضارَبٌ زيداً ، وقرأ الباقون: مُتمُّ نورِه على الإضافة. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - التبيان 442/2، أبي زرعة ، 701.

<sup>412</sup> السبعة 629، نشر 385/2، غيث 366، اتحاف  $^2$ 

<sup>3 -</sup> غيث 366، واتحاف 413.

 <sup>4 -</sup> الكشاف4، 99، خالويه 345، السبعة 635، نشر 387/2، غيث 367، اتحاف 415

الثامن والخمسون -65- سورة الطلاق

1- قوله تعالى: ﴿ رسولاً يتلوا عليكم ءايات اللهُ مَبَيّنات... ﴾ (11)

قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو ونافع وشعبة وأبو جعفر ويعقوب وابن عباس وأبو عبيد وأبو حاتم (مُبَيَّناتِ) بفتح الياء المشددة.

التاسع والخمسون - 66- سورة التحريم

1- قوله تعالى: ﴿... عَرَّفَ بعضه وأعرض عن بعض... ﴾ (3)

قرأ أبو عمرو والكسائي وأبو بكر بن عياش وطلحة والسلمي والحسن وقتادة <sup>3</sup> والكلبي <sup>4</sup> والأعمش (عَرَف) بفتح الراء دون تشديد <sup>5</sup>.

2- قوله تعالى: ﴿ ... فإنَّ الله هو مَوْلهُ وجبريلُ...﴾ (4)

قرأ عاصم وشعبة (وَجَبْرَئِل) وهناك قراءة أخرى لعاصم وشعبة يشاركهما فيها همزة والكسائي وخلف (وَجبْرئيل) همزة مجرورة وياء.

3- قوله تعالى: (... وَصَدَّقت بكلمت رها وكتبه... ) (12)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة ونافع والكسائي وشعبة والحسن وأبو العالية<sup>7</sup> وأبو رجاء وخلف وأبو جعفر بالأفراد (وكتابه)<sup>8</sup>

الستون -67- سورة الملك

1- قوله تعالى: (... كنتُم به تَدَّعون) (27)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أبي زرعة 708

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - النشر 248/2، غيث 369، اتحاف 418.

<sup>3 –</sup> قتادة: أبو الخطاب السدوسي البصري الأعمى المفسر، قتادة من دعامة، أحد الأئمة في حروف القرآن، وله اختيار ، روى عن أبي العالية وأنس بن مالك، وكان يضرب بحفظه المثل، توفى 117هـــ.

الجزري 25/2

<sup>4 -</sup> الكلبي: محمد بن السائب ، أبو النقر: نسابة راوية عالم بالأحبار والتفسير وأيام الغرب . من أهل الكوفة. توفي 146هــ. الأعلام 3/7

 $<sup>^{5}</sup>$  – ابن خالويه: 348، السبعة 640، النشر 388/2، غيث  $^{3}$ 

 $<sup>^{6}</sup>$  – السبعة 640، النشر  $^{219/2}$ ، غيث  $^{6}$ 

أبو العالية : رفيع بن مهرات الرياحي، من كبار التابعين. عَرَض على أبي وزيد وابن عباس. ثقة حجة. توفي سنة 90
 ابن الجزري 27/2

<sup>8 -</sup> ابن حالويه، 349، السبعة 641، النشر 389/2، غيث 370 ، اتحاف 419

 $^{1}$ قرأ نافع وشعبة وأبو رجاء (تَدْعون) بسكون الدال

2- قوله تعالى: ﴿ ... وَمَنْ مَعْيَ...﴾ (28)

قرأ عاصم وحمزة والكسائي وشعبة ويعقوب وخلف (معيُّ) بسكون الياء 2.

الحادي والستون -68 سورة القلم أو سورة نون

1- قال تعالى: ﴿ نَّ والقلم وما يسطرون ﴾ (1)

قرأ ابن عامر والكسائي وأبو بكر وابن اليزيدي بإخفاء النون، وقرأ الباقون بإظهار النون<sup>3</sup>.

## 2- قال تعالى: ﴿ أَنْ كَانْ ذَا مَالُ وَبِنْيِنَ ﴾ (4)

قرأ ابن عامر: آن كان بممزة مطولة ، وقرأ حمزة وأبو بكر (أأن) الهمزة الأولى توبيخ والثانية ألف أصل .

قال الفراء: من قال" أ أن كان ذا مال بهمزتين" كأنه وبخه، أِلاَّن كان ذا مال وبنين تطيعه، أي لا تطعه ليساره وعدده.

قال: وإن شئتَ قلتَ: أِلاَّن كان ذا مال وبنين، إذا تليت عليه آياتنا قال أساطير الأولين؟ أي جعل مجازاة النعمة التي حولها الله من المال والبنين الكفر بآياتنا. 4

#### الثابي والستون -69- سورة الحاقة

1 - قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدُراكُ مَا الْحَاقَةُ ﴾ (3)

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان وخلف، بالإمالة .

2- قوله تعالى: ﴿ وجاء فرعونُ ومَنْ قَبُلَهُ...﴾ (9)

قرأ عاصم وأبو عمر وحمزة والكسائي وشعبة والحسن واليزيدي وأبو رجاء والححدري وأبو أبو رجاء والححدري وطلحة وأبان ويعقوب وأبو عبيد وأبو حاتم (ومَنْ قِبَلَهُ) بكسر السين وفتح الباء واللام. 2

اً - الكشاف 4/ 139)، النشر 389/2، اتحاف 420.

أ - السبعة 645، نشر 389/2، غيث 371، اتحاف 420

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - حجة أبي زرعة ص 717.

<sup>4</sup> حجة أبي زرعة ص 717، ص 718.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - الستر 2: 40، غيث : 373، إتحاف 422

الثالث والستون –70 سورة المعارج 1- قال تعالى: ﴿ولا يَسئَلُ حميمٌ حميماً﴾ (10)

قرأ ابنُ كثير وعاصم وشعبة وأبو حيوة وشيبة وأبو جعفر والبزي (يُسْأَلُ) بالبناء على الجحهول.<sup>3</sup>

2- قال تعالى: ﴿نزَّاعَةً لِّلشُّوكِ﴾ (16)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي، وشعبة وأبو جعفر وشيبة والأعمش وخلف ويعقوب (نزاعةٌ بتنوين الضم<sup>4</sup>

33) ﴿ وَالذِّينَ هُمْ بَشُهُدِّتِهُمْ قَائِمُونَ ﴾ (33)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وشعبة وأبو جعفر وخلف، (بشهادهم) بالأفراد على إرادة الجنس <sup>5</sup>.

4- قوله تعالى: ﴿ يُومُ يَخْرُجُونَ مِنِ الأَجِدَاثُ سَرَاعًا... ﴾ (43)

قرأ عاصم وشعبة والأعمش والسلمي (يُخْرَجُون ) وينسبها ابن خالويه في المختصر/161 إلى الإمام علي، رضيَّ الله عنه وعليه السلام، بدون ذكر القراء الآخرين 6.

الرابع والستون -71- سورة نوح

1 - قوله تعالى: ﴿ ... ولا يَذَرون وَدَّأً...﴾ (23)

قرأ عاصم ونافع وشعبة وأبو جعفر وشيبة (وُدًّا) بضم الواو 7.

2- قوله تعالى: ﴿رَبِّ أَغْفُر لِي وَلُوالَّذِيُّ وَلَمْنَ ذَخَلَ بَيْتِيَ...﴾ (28)

اخحدري: عاصم بن أي الصباح العجاج الححدري البصري، أخذ عن سليمان بن قنة عن ابن عباس، وأحد عن نصر بن عاصم والخبس ويبي بن يعمر، وعنه أحد عيسي بن عمر الثقفي
 وهاروب الأعور. توفي سنة 128هـــ ابن الحرري 349/1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الكشاف 4/ 150 ، أبي زرعة 718، السبعة 648، النشر 389/2، غيث 372.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – أبي زرعة (حجز) 722، السبعة 650، النشر 390/2، اتحاف 423.

<sup>424</sup>النشر 390/2، غيث 373، النسعة 651، النشر 390/2، غيث 424

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - أبي زرعة ، 724، ابن خالويه (حجل) 352، سبعة 651، نشر 391/2، غيث 374، اتحاف 424

<sup>6 -</sup> الكشاف 160/4، حجل 352

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - كشاف 164/4، حجز 726، حجل 353، سبعة 653، نشر 391/2، غيث 374، أتف 425.

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة ونافع المدني والكسائي وشعبة (بَيْتي) بسكون الياء. أ

الخامس والستون-72 سورة الجن

1- قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبَّنَا...﴾ 2 (3)

قرأ ابنُ كثير ونافع وأبو بكر شعبة: وإنه تعالى "حَدُّ ربنا" بكسر الألفات، إلا قوله: أنه استمع (1) وأن استقاموا (16) وأن المساحَدَ لله (18) وزاد ابن كثير وأبو عمرو عليهما "وأنه لما قام عبدُ الله (19)، وقرأ الباقون بالفتح، إلا ما جاء بعد القول أوفاء الجزاء.

وحجة من كُسرَ فإنه ردٌ على قوله: قالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً لظهور عطف الجمل على المحكى بعد القول.

وأما وجه الفتح ففيه خفاء، ولذا اختلف فيه، فقال الغرباء والزجاج والزمخشري هو العطف على محل الجار والمحرور في "آمنا به" كأنه قيل صدقناه وصدقناه أنه تعالى جد ربنا، وأنه كان يقول سفيهنا وكذلك البواقي.

وقال أبو حاتم: هو العطف على نائب فاعل "أوحى" أعنى: "أنه استمع: كما في: "أنَّ المساجَدَ" على أن الموحي عين عبارة الجن بطريق الحكاية، كأنه قيل: قل أوحى إليَّ كيت وكيت، وهذا العبارات(3)

السادس والستون -73 سورة الْمُزَّمِّلُ

1- قوله تعالى: ﴿رَبُّ المشرق والمغرب...﴾ (9)

قرأ ابنُ عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو بكر شعبة ويعقوب وخلف بخفضها "رَبِّ" صفة: لـ "رَبِك: أو بدل أو بيان "رَبِّ المشرِقِ: ووافقهم الأعمش وابن محيصن.

وقرأ الباقون بالرفع: "رَبٌّ المشرِقِ". 3

<sup>1 -</sup> سبعة 654، غيث 374، اتف 425.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - التبيان 470/2، حجز 727.

<sup>.472/2</sup> التبيان -3

السابع والستون -74- سورة الْمُدَّثِرُ 1- قال تعالى: ﴿وَمَا أَدْرُكُ مَا سَقَرُ ﴾ (27)

قرأ ابنُ عامر وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة وخلف وابن ذكوان وورش بالإمالة. 1

2- قال تعالى: ﴿وَالَّيلِ، إِذْ أَدْبَرَ﴾ (33)

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمر والكسائي وشعبة "إذا دَبَرَ"2

الثامن والستون -75 سورة القيامة

1 - قوله تعالى: ﴿ بَلِّي قَدرين ... ﴾ (4)

قرأ حمزة والكسائي وشعبة وخلف وورش بالإمالة<sup>3</sup>.

2- قال تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُتْرِكُ سُدِّي ﴾ (36)

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة وخلف وورش (سدى) بالإمالة وقفاً التاسع والستون –76 سورة الإنسان

1- قوله تعالى: (إنّا اعتدنا للكفرين سلاسلاً. ﴾ (4)

قرأ ابن كثير وعاصم ونافع والكسائي وشعبة وأبو جعفر ورويس وهشام وأبي وشبل بالتنوين (سلاسلاً)على أساس أن العرب تجري مالا يجري في الشعر، فكذلك أحرى هؤلاء (سلاسلاً)

<sup>·</sup> - سبعة 659، غيث 376، اتف 427

<sup>.427</sup> مبعة 659، نشر 392/2، غيث 376، أتف 427.  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> غيث 378، اتف 428

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - نشر 37/2 وما بعدها، غيث 378، اتف 428

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> – هشام: هشام بن عروة بن الزبير أبو المنذر القرشي المدني إمام حافظ حجة، فقيه، ثقة ، ثبت ، شبه بالحسن وابن سيرين في الفضل والعلم. توفي ببغداد سنة 146هـــ

تذكرة الحفاظ. الذهبي 144/1

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - أبيّ : بن كعب بن قيس أبو المنذر الأنصاري المدني . سيد القراء، قرأ على النبي، وقرأ عليه النبي بعض القرآن للإرشاد والتعليم، قرأ عليه عبد الله بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن السائب، ومن التابعين ابن عياش أبو بكر شنبة الأسديّ والسلمي وأبو العالية. ابن الجزري 31/1

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - حجز 738،739 سبعة 663، نشر 394/2، غيث 378، انف 428، 429.

2− قوله تعالى: ﴿... وأكواب كانت قواريراً (15) قواريراً من فضة..﴾ (16)

قرأ نافع وأبو بكر والكسائي قواريراْ ، قواريراْ - منوناً كلاهما، فمن قرأ بإجرائهما جميعاً كانت له ثلاث حجج:

إحداهن: أن يقول نُوِّنت الأولى لأنها رأس آية، ورؤوس الآيات جاءت بالنون كقوله: مذكوراً، سميعاً، بصيراً، فنون الأولى ليوافق رؤس الآيات ، ونون الثاني على الجوار للأول.

والحجة الثانية: أن العرب تُحري مالا يُحرى في كثير من كلامها، كقول عمرو بن كلثوم:

كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا

والثالثة: اتباع المصاحف، وذلك ألها جميعاً في مصاحف أهل الحجاز والكوفة بألف<sup>1</sup> وقرؤوها بالوقف قواريراْ.

3- قوله تعالى: ( ... ثياب سندس خُضْرٌ واستبرقٌ... (21)

قرأ ابن كثير وعاصم وأبو بكر "ثياب سندسٍ حضرٍ واستبرق" رفعاً 2.

السبعون -77 سورة المرسلات

1- قال تعالى: ﴿ عُدْراً أو ندراً ﴾ (6)

قرأ ابن عامر وابن كثير ونافع وأبو بكر "عُذْراً نُذْراً" بسكون الذال وتنوين الراء .

2- قوله تعالى: ﴿وما أدراك ما يومُ الفصل﴾ (14)

قرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان وخلف وورش بالإمالة <sup>4</sup>.

3- قوله تعالى: ( ... في ظلال وَعُيُونِ ( 41)

<sup>.</sup> 1 – حجز ص 738، 739.

<sup>740 - 2</sup> 

<sup>3 -</sup> حجز 742.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - غيث 379، اتف 430.

قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان وعيون، بكسر العين $^{1}$ .

الحادي والسبعون -78 سورة النبأ

1- قال تعالى: ﴿ إِلاَّ حَمِيماً وغَسَّاقاً﴾ 25

قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمرو ونافع وشعبة ويعقوب وأبو جعفر غَسَاقًا، بدون تشديد السين<sup>2</sup>.

الثاني والسبعون -79- النازعات

1- قوله تعالى: ﴿ ... عظما نَّخرَةً ﴾ (11)

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر شعبة (عظاماً ناحرة) 3.

الثالث والسبعون-81- سورة التكوير

1- قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمِ سُعِّرَتُ ﴾ (12)

قرأ ابنُ عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وشعبة بدون تشديد العين (سُعرَت) 4.

2- قوله تعالى: ﴿ ولقد رَءَاهُ... (22)

قرأ عاصم وحمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة $^{5}$ 

الرابع والسبعون -82 سورة الانفطار

1- قوله تعالى: ﴿ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ﴾ (9)

قرأ شعبة وأبو جعفر بالياء (يكذبون).

2- قال تعالى: ﴿ وَمَا أَدُرَاكُ مَا يُومُ الدِّينَ ﴾ (17)

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان وخلف وورش بالإمالة<sup>7</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - نشر 226/2، غيث 379، اتق 431.

 $<sup>^2</sup>$  - كشاف  $^2$  209/، اتف  $^2$  360 ، نشر  $^2$  361، غيث  $^2$  ، اتف  $^2$ 

<sup>3 -</sup> حجز ص 748.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> -حجز 751، سبعة 673، نشر 398/2، غيث 381، اتف 434

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - غيث 381.

<sup>435</sup> اتف 399/2 - نشر  $\frac{6}{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - حجل 365، سبعة 674، غيث 382، اتف 435.

الخامس والسبعون - 83 - سورة المطففين

1- قوله تعالى: ﴿ ... بِلِ إِنَّ ...﴾ (14)

قرأ عاصم ونافع والكسائي وشعبة وخلف والأعمش بإدغامها مع الإمالة 1.

السادس والسبعون -84- سورة الانشقاق

1- قوله تعالى: ﴿ بلى...﴾ (15)

قرأ حمزة والكسائي وشعبة وخلف وورش بالإمالة2.

السابع والسبعون -86- سورة الطارق

1- قال تعالى: ﴿ وما أدراك ما الطارق ﴾ (2)

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان وورش بالإمالة .

الثامن والسبعون -88- سورة الغاشية

1- قال تعالى: ﴿تصلى ناراً حامية ﴾(4)

قرأ أبو عمرو وأبو بكر شعبة، تُصلى، بضم التاء وحجتهما ذكرها اليزيدي كقوله بعدها (تسقى من عين آنية) 4.

التاسع والسبعون -90- سورة البلد

1- قال تعالى: ﴿ وما أدراك ما العقبة ﴾ (12)

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة وخلف وابن ذكوان بالإمالة .

الثمانون -96- سورة العَلَق

1 - قال تعالى: عران رَّءَاهُ استغنى (7)

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان بإمالة الراء، أو الراء والهمزة 6.

<sup>1 -</sup> حجز 754 سبعة 675، نشر 60/2، غيث 382، اتف 435

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - غيث 382، اتف 436

<sup>3 -</sup> غيث 382، اتف 436.

<sup>4 -</sup> حجز 759

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - اتف 439.

<sup>6 -</sup> سبعة 692، نشر 44/2، 46، غيث 392

الحادي والثمانون -97- سورة القَدْر

1- قال تعالى: ﴿ وما أدراك ما ليلة القدر﴾ (2)

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة وحلف وابن ذكوان وورش بالإمالة<sup>1</sup> الثابي والثمانون —**99** سورة الزلزلة

1 - قوله تعالى: ﴿ ... خيراً يرهُ ﴾ (7) و ﴿.. شراً يرهُ ﴾ (8)

قرأ ابنُ عامر وعاصم والكسائي وشعبة وهشام وابن وردان وأبو حيوة، بإسكان الهاء (يَرَهُ)2.

الثالث والثمانون -101 سورة القارعة

1- قال تعالى: ﴿ وما أدراك ما القارعة ﴾ (3)

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة وورش وابن ذكوان بالإمالة.

2- قال تعالى: ﴿ وَمَا أَدُرَاكُ مَا هَيُّهُ ﴿ (10)

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة وورش وابن ذكوان وخلف بالإمالة 4.

الرابع والثمانون -104- سورة الهمزة

1- قال تعالى: **﴿ فِي عَمَدِ مُّمَدَّدة ﴾** (9)

قرأ عاصم وحمزة والكسائي وشعبة والحسن والأعمش وابن مسعود وزيد بن بنابت ويجيى بن وثاب وخلف ، بضم العين والميم (عُمُدٍ) 5.

الخامس والثمانون -106- سورة قريش

1- قال تعالى: ﴿ لِإِيلْفِ قُرِيشٍ ﴾ (1)

روى يحيى عن أبي بكر (لإِنْلاف قريشٍ إئلافهم ﴾ همزتين.

قال النحويون: تحقيق الهمزتين في إألافهم "لا وجه له.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - نشر 30/2، 41، غيث 392، اتف 442

<sup>442</sup> حجز 769 ، سبعة 694، اتف  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> غيث 392، 401، اتف 442.

<sup>4 -</sup> غيث 392، 401، اتف 442.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - كشاف 4-284 حجز 773، حجل 376، سبعة 697، نشر 403/2، غيث 394، اتف 443

<sup>6 –</sup> حجز 773

السادس والثمانون -1111 سورة المسك

1- قوله تعالى: ﴿ سَيَصْلَى نَارًا ... ﴾ (3)

قرأ ابنُ كثير وعاصم وشعبة، والحسن وابن أبي اسحق بضم الياء سيُصلي .

## المبحث الثابي: ما انفرد به من قراءات

ذكرت في بداية هذا المبحث أن أبا بكر ، اتفق بقراءاته مع مجموعة المقرئين، وانفرد بقراءات منها، وبعد أن وفقنا الله سبحانه إلى احصاء المجال، فإني أقوم بالنص على القراءات التي تفرد بما أبو بكر:

أولاً -2- سورة البقرة

1- قال تعالى: ﴿ فخذ أربعة من الطير فَصُوهُنَ إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم إن الله عزيز حكيم ﴾ (260)

قرأ شعبة أبو بكر بضم الزاي (جُزُءاً) وقرأ أبو جعفر (جُزَّاً) بحذف الهمزة وتشديد الزاي، وقرأ الباقون بإسكان الزاي (جُزْءاً).

ثانياً -3- سورة آل عمران

1- قال تعالى: ﴿جناتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرةً ورضوان من الله والله بصير بالعباد﴾ (15)

اختلف في (رضوان) حيث وقع فقرأ أبو بكر بضم الراء (رُضوان) إلا في قوله تعالى (من اتبع رضوانه) المائدة 16 فكسر الراء، وقرأ الباقون بالكسر حيث جاء (رضوان) وذكر النشار في البدور الزاهرة: قرأ شعبة بضم الراء والباقون بكسرها، وهما لغتان معروفتان يقال: رضي يرضى رضى ومرضاة ورضواناً ورُضواناً وروي عن الحسن الضم في الجميع.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - كشاف 297/4.

 $<sup>^{2}</sup>$  – النبيان : 172، الكشاف  $^{1}/9/1$ ، حجة أبي زرعة 145.

وقد أبدى ابن خالويه <sup>1</sup> تعاطفاً مع قراءة الكوفيين ، بوصفة لرواية أبي بكر عن عاصم بأنها جاءت على الأكثر والأشهر ، حيث قال:" ولمن ضم حجتان: إحداها أنه فرق بين الاسم والمصدر والثاني: أن الضم في المصادر مع زيادة الألف والنون أكثر وأشهر"<sup>2</sup>

2-قال تعالى: ﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بَقَبُولَ حَسَنِ وَأَنْبَتُهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكُفَّلُهَا زَكُرِياً كلما دخل عليها زكريا المحرابَ وجد عندها رزقاً﴾ (37)

قرأ أبو بكر بن عياش (زكرياء) على أنه مفعول لـ (كفَّلَها) أي وكفَّلَها اللهُ زكريا وقرأ الباقون على أنها فاعل (كَفَلَها) زكرياء بالمد والرفع .

3- قال تعالى: ﴿فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رِضوان الله والله ذو فضل عظيم﴾ (174)

قرأ أبو بكر شعبة بن عياش بضم الراء (رُضوان ) وكذلك في السورة (162) . وقرأ الباقون بكسر الراء، وذكرت آنفاً لدى فرش قراءة الآية (15) آل عمران بأن أبا بكر شعبة قرأ عن عاصم بضم الراء في جميع القرآن عدا الآية (16) من سورة المائدة. خامساً -6- سورة الأنعام

1− قال تعالى: ﴿ تدعونه تضرعاً وخُفية لئن أنجنا من هذه لنكون من الشاكرين﴾ (63)

قرأ أبو بكر بن عاصم " تضرعاً وخفية " وقرأ الباقون بالضم بما فيهم حفص عن عاصم وهما لغتان مثل: رشوة ورُشوة .

2- قال تعالى: ﴿وَلِتُنْذِرَ أُمَّ القرى وَمَنْ حُولِهَا...﴾ (92)

أ - ابن خالويه : هو الحسن بن أحمد بن خالويه بن حمدان أبو عبد الله الهمداني، إمام مشهور في القراءات. أخذ القراءات عرضاً عن أبي بكر بن مجاهد (ت324هـ) أخذ القراءة عنه أبو علي الرهاوي (ت 414) له كتاب في القراءات ألفه لعضد الدولة، توفي سنة 370هـ. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة حلال الدين السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- طبعة عيسى البابي الحلبي بمصر ، الطبعة الأولى 1384-1964.

 $<sup>^{2}</sup>$  – التبيان : 200 ، حجة أبي زرعة 157 ، السبعة لابن مجاهد 202.

 $<sup>^{3}</sup>$  – التبيان : 207، البدور الزاهرة، 156/ 157

<sup>4 -</sup> التبيان: 245، غيث النفع: 185

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - النبيان: 375، حجة أبي زرعة 255.

قرأ أبو بكر شعبة بياء الغيبة (وليُنْذِرَ) والباقون بقاء الخطاب (ولتنذِرَ).

واللام هنا لام كي؛ للتعليل تتعلق بفعل مقدر، وتقديره، ولتنذر أم القرى أنزلناه وحجة من قرأ بياء الغياب قوله تعالى ﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك ﴾ أي لينذر الكتاب أهل مكة.

وحجة من قرأ بتاء الخطاب: أي لتنذر أنت يا محمدٌ أهلَ مكة، محتجاً بقوله: إنما أنت منذر سورة الرعد 7/13.

3-قال تعالى: ﴿قُلْ يَا قُومُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتُكُمْ إِنِي عَامَلٌ فَسُوفَ تَعْمَلُونَ مَنَ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةَ الدَّارِ﴾ (135)

قرأ أبو بكر "اعملوا على مكاناتكم" بالألف بعد النون، على الجمع في كل القرآن كما قال أبو زرعة، وقرأ الباقون (مكانتكم) أي على تمكنكم وأمركم وحالكم والتوحيد هو الاختيار ، لأن الواحد ينوب عن الجمع وليس العكس.

وذكر صاحب السبعة قرأ أبو بكر شعبة (على مكاناتكم) جماعاً في كل القرآن<sup>2</sup>. سادساً -7- سورة الأعراف

1- قال تعالى: ﴿قالت أُخراهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلونا فأهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون﴾ (38)

قرأ أبو بكر شعبة بالغيب (ولكن لا يعلمون) وقرأ الباقون بالخطاب (ولكن لا تعلمون 3.

2- قال تعالى: ﴿ ادْعُوا رَبُّكُم تَضَرُّعاً وَخُفْيةً إِنَّهُ لا يَحِبُ الْمُعَتَّدِينَ ﴾ (55)

قرأ أبو بكر شعبة " حفية " بكسر الخاء، وتقدم في سورة الأنعام "تدعونه تضرعاً وخِفية" (63) والباقون بالضم.

وهما منصوبان من وجهين:

أحدهما: أن يكونا منصوبين على المصدر.

محة أبي زرعة 261، البدور 218، البيان لابن الأنباري ج1 ص 331.  $^{-1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حجة أبي زرعة 274، السبعة لابن مجاهد 269، البدور 223

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - التبيان: 423 ، حجة أبي زرعة 281، البدور 231.

والثاني: أن يكونا منصوبين على الحال، على معنى ذوي تضرع وحفية<sup>1</sup>. سابعاً - 8- سورة الأنفال

1- قال تعالى: ﴿ وَإِنْ جَنْحُوا لِلسَّلَمْ فَاجْنُحْ هَا وَتُوكُّلُ عَلَى اللهُ ﴾ (61)

قرأ أبو بكر بن عياش ، بكسر السين (للسِّلْم) والباقون بفتحها. وهما لغتان، وهو لصلح<sup>2</sup>.

ثامناً -9- سورة براءة أو التوبة.

1- قال تعالى: (يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان) (21)

قرأ شعبة بضم الراء، والباقون بالكسر (رُضوان)، وقد سبق أن أشرت إلى ذلك لدى إيرادي قراءة الآية الخامسة عشرة من سورة آل عمران.

2- قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانْ آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم...﴾ (24)

قرأ أبو بكر شعبة عشيراتكم بالألف بعد الراء وضم التاء على الجميع . كما تقول: قرابتكم وقراباتكم <sup>4</sup>.

3- قال تعالى: ﴿قل هو أَذُنُ خيرٍ لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمةٌ للذين آمنوا منكم﴾ (61)

قرأ أبو بكر شعبة بن عياش في رواية الأعشى 5: قل هو أُذنٌ (منوَّن) خيرٌ لكم.

<sup>1 -</sup> التبيان: 428، الكشاف 65/2، السبعة 283، البدور 234، البيان 365/1.

 $<sup>^{2}</sup>$  - التبيان:  $^{467}$ ، الكشاف  $^{2}$ 133، حجة أبي زرعة  $^{312}$ ، البدور  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> البدور: 257.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - حجة أبي زرعة 316، البدور 257

<sup>5 -</sup> الأعشى: هو يعقوب بن محمد بن خليفة، أبو يوسف الأعشى التميمي الكوفي .

أحذ القراءة عن أبي بكر شعبة، وهو أجلُّ أصحابه.

قال أبو بكر النقاش: "كان صاحب قرآن وفرائض، ولست أقدمُ عليه أصلاً في القراءة على أبي بكو.

قال أبو بكر بن عياش للأعشى: قرأت عليَّ القرآن مرتين" . توفي في حدود المتين"

حجة القراءات – للإمام الجليل أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ، طبعة مؤسسة الرسالة، يروت 1399–1979، تحقيق الأستاذ سعيد الأفعالي ص 157

فيما قرأ نافع بإسكان الذال في كل القرآن (أُذْن) كأنه استثقل ثلاث ضمات فسكن، وقرأ الباقون بضم الذال على أصل الكلمة (أُذُن) .

4- قال تعالى: ﴿فِي جَنُات عدن ورِضوانٌ من الله أكبر ... (72) قرأ أبو بكر شعبة بضم الراء (ورُضوان) والباقون بالكسر <sup>2</sup>.

عاشراً -11- سورة هود

1- قال تعالى: ﴿ويٰقُو م اعملوا على مكانَتِكم إبي عاملٌ...﴾ (93)

قرأ أبو بكر شعبة بن عياش الأسديّ بألف بعد النون (مكاناتكم) والباقون بغير ألف.<sup>3</sup>

2- قال تعالى: (وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون (121) قرأ أبو بكر شعبة بألف بعد النون (مكاناتكم) والباقون بغير ألف.

رابع عشر -15- سورة الحجر

1- قال تعالى: ﴿ لَهَا سَبِعَةَ أَبُوابِ لَكُلُ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴾ (44) قرأ شعبة برفع الزاي وبعدها همزة مرفوعةٌ منوّنة (جُزُءٌ) 5.

2- قال تعالى: ﴿ إِلاَّ امرأته قَدَّرنا إِلْهَا لَمْنِ الْغُبِرِينَ ﴾ (60)

قرأ أبو بكر شعبة بتخفيف الدال (قَدَرْنا) وحجته قوله "قد جعل الله لكل شيءٍ قَدْرا" الطلاق 3:65.

وقرأ الباقون بالتشديد من قَدَّر يُقَدِّرُ تقديراً، فكان الفعل على لفظ مصدره .

خامس عشر -16- سورة النحل

1- قال تعالى: ﴿ نُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزرعِ... ﴾ (11)

قرأ أبو بكر شعبة (تُنبتُ) بالنون ، الله أخبر عن نفسه بلفظ الملوك كما قال: "نحن قسمنا".

أ - حجة القراءات لأبي زرعة، 320.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - البدور: 262، غيث النفع 238، الاتحاف: 243

<sup>3 -</sup> اليدور 285، النشر 263/2، غيث 253، الأتحاف 260

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - البدور 287، عيث 253، الاتحاف 261.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - البدور 312.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - التبيان 91/2، حجة أبي زرعة 384، البدور 313.

وقرأ الباقون بالياء، أي ينبتُ الله، وحجتهم قوله (هو الذي أنزل من السماء ماءً) النحل 1.10

2- قال تعالى: ﴿أَفْبَنَعُمَةُ اللهُ يُجِحِدُونَ ﴾ (71)

قرأ أبو بكر بتاء الخطاب (تجحدون) أي قل لهم يا محمد أفبنعمة الله، أي هذه الأشياء التي ذكرها تجحدون؟

وأضاف صاحب البدور الزاهرة إلى أبي بكر، رويس  $^{2}$ 

سابع عشر -18 سورة الكهف

1- قال تعالى: ( ... قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه... ) (2)

قرأ أبو بكر شعبة (من لَدْنِهي) بإسكان الدال وإشمام الضم وهو الإشارة إلى الحركة بالشفتين من غير تصويت كها، وكسر النون والهاء ووصل الهاء بالياء

2- قال تعالى: ﴿وجعلنا لمَهْلكهم موعداً...﴾ (59)

قرأ أبو بكر شعبة بفتح الميم واللام قبل الكاف (لِمَهْلَكِهِم) كما في البدور في حين ذكر أبو زرعة في حجته بأن أبا بكر قرأ عن عاصم 4.

الثابي والعشرون -23 سورة المؤمنون

1- قال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّي أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُّبارِكاً...﴾ (29)

قرأ أبو بكر شعبة بفتح الميم وكسر الزاي (مَنْزِلاً) جعله اسماً للمكان، كأنه قال: أنزلني داراً مباركاً. 5

السادس والعشرون -27 - سورة النمل

1- قال تعالى: ﴿ ... مَا شَهِدْنَا مَهْلَكَ أَهْلُهُ وَإِنَّا لَصَّدْقُونَ ﴾ (49)

 $<sup>^{1}</sup>$  – الكشاف  $^{2}$ 403/2، أبي زرعة  $^{3}$ 8، السبعة  $^{3}$ 7، البدور

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حجة أبي زرعة 392، البدور 320

<sup>3 -</sup> حجة أبي زرعة 412، البدور 336

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - حجة أبي زرعة 421، البدور 344

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - التبيان 2/ 235، حجة أبي زرعة 486ن البدور 387

قرأ أبو بكر بفتح الميم واللام (مَهْلَكَ) وقد جعله مصدراً لــ (هلك يهلِك مهْلكاً) المعنى: ما شهدنا هلاك أهله. 1

2- قال تعالى: ﴿ فَأَنْجَيَنْهُ وأَهْلَهُ إلا امرأَتَهُ قَدَّرِنْها من الغبرينَ ﴾ (57)

قرأ أبو بكر شعبة بتخفيف الدال (قَدَرْناها) كقوله تعالى: ﴿ فَقَدَرِنا فنعم القادرون ﴾ المرسلات 77: 23 ولو كان قَدَّرِنا لقال: فنعم اللُقَدِّرون والعربُ نقول: قَدَرْت وقدرْتُ .لغتان. 2

الثامن والعشرون -29 سورة العنكبوت.

1- قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ المُوتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجِعُونَ ﴾ (57)

قرأ أبو بكر شعبة بالياء (يُرْجَعون) وحجته في ذلك أن الذي قبله على لفظ الغيب وهو قوله: كلُ نفسٍ ذائقةُ الموت ثم إلينا يُرْجعون. 3

الثابي والثلاثون –34 سورة سبأ

1- قال تعالى: ﴿ وَلِسُلِيمْنَ الربِحَ غُدُوهُا شَهِرُ... ﴾ (12)

قرأ شعبة برفع الحاء على الابتداء (الريحُ) ووافقه ابن محيصن، وفي حجة أبي زرعة قرأ عاصم في رواية أبي بكر بالرفع على معنى ثبتت له الريحُ.

الرابع والثلاثون- 36- سورة يس

1- قال تعالى: ﴿ ... فكذبوهما فَعَزَّزنا بثالث... ﴾ (4)

قرأ أبو بكر شعبة بتخفيف الزاي (فَعَزَزْنا) من عَزَّ أي غَلَبَ فهو متعد ومفعوله محذوف، أي فغلبنا أهلَ القرية بثالث، ومنه قوله تعالى:(وعَزِّنِي في الخطاب) سورة ص/20، والعرب تقول: من عَزَّ بَزَّ: أي من غَلبَ سَلَبَ 5.

التبيان 282/2، حجة أبي زرعة 531 البدور 428

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حجة أبي زرعة 533، البدور 428

<sup>3 -</sup> حجة أبي زرعة 554 البدور 447.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - التبيان 327/2، كشاف 282/3. حجة أبي زرعة 583، 584، السبعة 527، البدور 472، غيث 327

 $<sup>^{5}</sup>$  – التبيان  $^{339/2}$ ، حجة أبي زرعة  $^{597}$ ، البدور  $^{5}$ 

2- قال تعالى: ﴿مَا يَنظُرُونَ إِلَا صَيْحَةً وَاحِدةً تَأْخُذُهُمْ وَهُم يَخِصِّمُونَ﴾ (49) قرأ شعبة باختلاس كسرة الخاء وتشديد الصاد (يخصِّمون).

3- قال تعالى: ﴿ولو نشاء لَمسَخْنُهمُ على مكانتهم﴾ (61)

قرأ أبو بكر شعبة بألف بعد النون جماعة (مكاناتهم). ومَن جمع فلأنهم قد جمعوا من المصادر أيضاً قالوا: الحلوم، والألباب<sup>2</sup>.

الخامس والثلاثون -37 سورة الصافات

1- قال تعالى: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السماءَ الدنيا بزينة الكواكب) (6)

قرأ أبو بكر عن عاصم (بزينة) بالتنوين (الكواكب) نصب المفعول، أي أعمل الزينة في الكواكب، المعنى: إنَّا زينا الكواكب فيها<sup>3</sup>.

السابع والثلاثون -39- سورة الزمر

1- قال تعالى: ﴿قُلْ يُقُومُ اعْمَلُوا على مَكَانَتِكُم...﴾(39) قرأ شعبة بألف بعد النون (مكاناتكم)4.

الحادي والأربعون -43- سورة الزخرف

1- قال تعالى: ﴿ يُعِبُّادُ لا خُوفٌ عَلَيْكُمُ الْيُومُ...﴾ (68)

قرأ أهل المدينة والشام (يا عبادي) بالياء وأبو عمرو معهما في رواية اليزيدي عن أبيه عنه، وفتح الياء أبو بكر (يا عبادي) وحذفها أهل مكة والكوفة 5.

الخامس والأربعون -47- سورة محمد

1- قال تعالى: (... وكَرِهُوا رِضُوْنَهُ ...) (28) قرأ شعبة بضم الراء (رُضُوانَه) 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - البدور 488.

 $<sup>^{2}</sup>$  – الكشاف 3/823، 328، حجة أبي زرعة  $^{602}$ ، السبعة 542، البدور 490  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> حجة أبي زرعة 604، البدور 492

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الكشاف 400/3، البدور 508، غيث 339، اتحاف 376.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - حجة أبي زرعة : 353، 354.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - النشر 238، غيث 355، إتحاف: 394.

2- قال تعالى: ﴿وَلَنبُلُونَكُمْ حتى نَعْلَمَ الْجُهِدِينَ مَنكُم والصَّبرين ونبُلُواْ أَخبارَكُم﴾ (31)

قرأ أبو بكر شعبة بالياء (ليبلونكم... ويبلوا أخباركم" إحباراً عن الله أي: ليبلوكم الله، وحجته ما تقدم من ذكر الله وهو قوله تعالى"والله يعلم أعمالكمُ": الآية الثلاثون<sup>1</sup>.

الثامن والخمسون –63 سورة المنافقون

1- قوله تعالى: ﴿ ... والله خبيرٌ بما تعملونَ ﴿ (11)

قرأ أبو بكر: "... والله خبير" بما يَعْملون" بالياء، خبر غائبين، وقرأ الباقون "بما تعملون" بالتاء على الخطاب. 2

الستون –66– سورة التحريم

1- قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهُ تُوبُةً نَّصُوحًا ... ﴾ (8)

قرأ أبو بكر: توبةً نُصوحاً بضم النون ، جعله مصدراً من: نَصَح، ينصحُ، انصح نُصحاً، ونصاحة ونصوحاً، مثل شكرت، شكوراً، جلست جُلوساً، وقعدت قُعودا. المعنى ينصحون فيها نُصوحاً أي خلص. وقرأ الباقون نَصوحاً، بالفتح جعلوه صفةً للتوبة، ومعناه: توبةً بالغة النصح .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - حجة أبي زرعة 670.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حجة أبي زرعة: 711.

<sup>3 -</sup> التبيان 459/2، أبي زرعة 714.

# الفصل الثالث

#### مروياته التاريخية

قلت آنفاً إن قراءات ابن عياش القرآنية، وما انفرد به من قراءات ، فضلاً على مرويّاته التاريخية، مبثوثة في المصادر والمظانّ، وإذ وفقني الله تعالى لحصر قراءاته وجمعها، فإني أحاول النص على ما عثرت عليه من مرويّاته التاريخية، كي أحقق ما أصبو إليه في أن يكون كتابي هذا مرجعاً لكل من يريد دراسة ابن عياش، وثانياً لكي أعيده، إلى الواجهة العملية والمعرفية، بعد أن احتجب عنهما طيلة أكثر من عشرة قرون، لأنه لم يترك كتاباً خاصاً به ، بل ترك رواياته وقراءاته تأخذ سمتها نحو المظانّ، وتبقى ثاوية هناك، ومن خلال العودة إلى العديد من المصادر، فإني وجدت أن أبا جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310هـ ) قد أشار إلى في كتابه تاريخ الرسل والملوك، المشهور والمعروف اختصاراً بـ (تاريخ الطبري) إلى عدد من مرويّاته ابن عياش ورجع إليها، آثرت تدوينها مرتبة وحسب ورودها الزمني، وكذلك كما وردت في أجزاء الكتاب وإذا لم ينص أبو جعفر الطبري على مرويّات لابن عياش في الجزءين الأول والثاني، فإني أبدأ ذلك بما ورد في الصفحة 433 من الجزء الثالث إذ "قال أبو جعفر، قد تقدم ذكرنا وقت عقد أبي بكر لعمر بن الخطاب الخلافة، ووقت وفاة أبي بكر، وأن عمر صلى عليه صبيحة تلك الليلة، فكان أول ما عمل وقال- فيما ذُكرً- ما حدَّثنا أبو كريب ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن أبيه؛ قال: لما استُخْلفَ عمرُ صعدَ المنبر، فقال: إني قائل كلمات فأمِّنوا عليهن، فكان أول منطق نطق به حين استُحْلف - فيما حدثني أبو السائب، قال: حدَّثنا ابنُ فضيل عن ضرار، عن حصين المري، قال: قال عمر: إنما مثل العرب، مثل جَمَل أَنف إتَّبَعَ قائدَه، فلينظر قائده حيث يقود، وأما أنا فورب الكعبة لأحملنَّهم على الطريق" أ.

أ - تاريخ الطبري. تاريخ الرسل والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (224-310هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، سلسلة
 ذخائر العرب (30) ، مطبعة دار العارف . ط الرابعة و1979 ج3 ص433.

لدى حديث الطبري عن وقائع السنة الثالثة والعشرين، ذكر ما يأتي: وحدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدَّثنا اسماعيل، قال: أخبرنا أيوب عن محمد، قال: نُبَّتُ أن رجلاً كان بينه وبين عمر قرابة، فسأله فَزَبَرَهُ، وأخرجه فَكُلِّمَ فيه، فقيل: يا أميرَ المؤمنين، فلانٌ سألكَ فزبرته وأخرجته، فقال: إنه سألني من مال الله؛ فما معذرتي إن لقيتُه ملكاً خائناً!، فلولا سألني من مالي! قال: فأرسل إليه بعشرة آلاف.

وكان عمر رحمه الله، إذا بعث عاملاً له على عمل يقول - ما حدَّثنا به محمد بن المشي، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي، قال: حدَّثنا شعبة، [أي أبو بكر بن عياش] عن يجيى بن حضين، سمع طارق بن شهاب يقول: قال عمر في عمَّاله: اللهم إني لم أبعثهم ليأخذوا أموالهم، ولا ليضربوا أبشارهم، من ظلمه أميره، فلا إمرة عليه دوني.

وحدَّتنا ابنُ بشار، قال: حدَّننا ابنُ أبي عدي 1، عن شعبة عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن مَعْدُن بن أبي طلحة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - خطَبَ الناسَ يومَ الجمعة فقال: اللهم إبي أُشْهِدُكَ على أمراء الأمصار، إبي إنما بعثتهم ليعلموا الناسَ دينهم وسنة نبيهم، وأن يقسموا فيهم فيتَهم، وأن يعدلوا، فإن أشْكَلَ عليهم شيء رفعوه إليّ.

وحدّثنا أبو كريب، قال: حدّثنا أبو بكر بن عياش قال؛ سمعت أبا حصين قال: كان عمر إذا استعمل العمال حرج معهم يشيعهم، فيقول: إني لم أستعملكم على أمة محمد على أشعارهم ولا على أبشارهم؛ إنما استعملتكم عليهم لتقيموا بينهم الصلاة، وتقضوا بينهم بالحق وتقسموا بينهم بالعدل، وإني لم أسلّطكم على أبشارهم ولا على أشعارهم، ولا تجلدوا العرب فتذلوها ولا تُحمّروها [حَمر الجنود: حبسهم في أرض العدو و لم يقفلهم] فَتَفْتنوها، ولا تغفلوا عنها فتحرموها، حرّدوا القرآن واقلّوا الواية عن محمد على أونا شريككم ، وكان يقتص من عمّاله، وإذا شكيّ إليه عامل له جمع بينه وبينَ مَن شكاه، فإن صَحّ عليه أمرٌ يجب أحده به أحده به أخذه به .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> -ص203 الجزء الرابع – م.ن

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ص204 الجزء الرابع – م.ن

وكان عمر إذا أراد أن يأمر المسلمين بشيء أو ينهاهم عن شيء فما فيه صلاحهم بدأ بأهله، وتقدم إليهم بالوعظ لهم، والوعيد على خلافهم أمره، كالذي حدَّثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ عياش، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ عمر بالمدينة، عن سالم قال: كان عمر إذا صَعِدَ المنبر فنهي الناسَ عن شيء جمع أهله فقال: إني نهيت الناسَ عن كذا وكذا وإن الناس ينظرون إليكم نَظرَ الطير - يعني إلى اللحم- وأقسم بالله لا أجد أحداً منكم فعله - وفي رواية. فعل ذلك - إلا أضعفت عليه العقوية.

وحدَّثنا أبو كريب، قال: حدَّثنا أبو بكر عن عاصم [وأرى أنه عاصم بن أبي النجود] قال: استعمل عمرُ رجلاً على مصر، فبينا عمرُ يوماً مارٌ في طريق من طرق المدينة ، إذ سمع رجلاً وهو يقول: الله يا عمر أتستعمل مَنْ يخون وتقول: ليس عليَّ شيء، وعاملك يفعل كذا!

قال: فأرسل إليه ، فلما جاءه أعطاه عصا وجبةً صوف وغنماً، فقال: إرْعَها - واسمه عياض بنُ غَنْم - فإن أباك كان راعياً، قال: ثم دعاه، فذكر كلاماً، فقال: إن أنا رَدَدْتُك!! فرَدَه إلى عمله، وقال: لي عليك أن لا تلبس رقيقاً ولا تركب بِرْذُوْناً .

### في أحداث السنة السادسة والثلاثين

وحدثني عمر ، قال حدَّثنا أبو الحسن، قال حدَّثنا أبو مخلف عن اسحٰق، بن راشد، عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: مشيت يوم الجمل وبي سبع وثلاثون جراحة من ضربة وطعنة، وما رأيت مثل يوم الجمل قط، ما ينهزم منا أحد، وما نحن إلا كالجبل الأسود، وما يأخذ بخطام الجمل أحد، إلا قُتِلَ، فأخذه عبد الرحمن بن عتاب فَقُتِلْ ، فأخذه الأسود بن أبي البختري فَصُرع، وحئت فأخذت بالخطام، فقالت عائشة : مَنْ أنت؟ قلت عبد الله بن الزبير، قالت: وأُثْكل أسماء! ومَرَّ بيَّ الأشتر فعانقته، فسقطنا جميعاً، وناديت: "اقتلوني ومالكاً" فحاء الناس منا ومنهم فقاتلوا عنا

<sup>1 -</sup>ص206. الجزء الرابع م.ن

حتى تحاجزنا، وضاع الخطام، ونادى علي: اعْقروا الجمل، فإنه إن عُقرَ تفرقوا، فضربه رجل فسقط، فما سمعت صوتاً قط أشدَّ من عجيج الجمل. وأمَرَ علي محمد بن أبي بكر، فَضرب عليها قبةً وقال: انظر هل وصل إليها شيء فأدخل رأسه، فقالت: مَنْ أنت؟ ويلك! فقال: أبغض أهلك إليك، قالت: ابن الحثعمية؟ قال: نعم، قالت: بأبي أنت وأمى الحمد لله الذي عافاك.

حدثني اسحٰق بنُ إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، قال: سمعتُ أبا بكر بن عياش يقول: قال علقمةُ: قلتُ للأشتر: قد كنتَ كارهاً لقتل عثمان رضيَّ الله عنه، فما أخرجكَ بالبصرة؟

قال: إن هؤلاء بايعوه ثم نكثوا- وكان ابنُ الزبير هو الذي أكره عائشة على الخروج - فكنت أدعو الله عزَّ وجل أن يُلقينيه، فلقيني كفةً لكفة، فما رضيتُ بشدة ساعدي أن قمتُ في الركاب فضربته على رأسه فصرعته. قلنا: فهو القائل: "اقتلوني ومالكاً"؟ قال: لا ، ما تركته وفي نفسي منه شيئ، ذاك عبدُ الرحمن بنُ عتّاب بنِ أُسَيْد، لقيني فأختلفنا ضربتين، فَصَرَعَني وصَرَعْتُه فَجَعَلَ يقول: "اقتلوني ومالكاً" ولا يعلمون من مالك فلو يعلمون لقتلوني. ثم قال أبو بكر بن عياش: هذا كتابك شاهده 2.

وتحت عنوان (بعثة الأشتر إلى عائشة بحمل اشتراه لها وحر وجها من البصرة إلى مكة) ينقل لنا الطبري حديث أبي كريب محمد بن العلاء، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم عن أبي بكر بنِ عياش، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: لما فرغوا يوم الجمل أمرني الأشتر، فانطلقت فاشتريت له جملاً بسبع مئة درهم من رجل مَهْرة، فقال: انطلق به إلى عائشة فقل لها: بعث به إليك الأشتر مالك بنُ الحارث، وقال: هذا عوض من بعيرك، فانطلقت به إليها، فقلت عالك يُقُرِثك السلام ويقول: إن هذا البعير مكان بعيرك، قالت: لا سَلَّمَ الله عليه إذ قتل يَعْسوُب العرب – تعني ابن طلحة، وصَنَعَ بابن أختي [تعني: عبد الله بن الزبير، بن أسماء بنت أبي بكر الصديق] ما صنع!

ا - ص519 الجزء الرابع. م.ن

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ص 520 الجزء الرابع. م.ن

قال: فردَدْتُه إلى الأشتر وأعلمتُه، قال: فأخرِجَ ذراعين شعراوين وقال: أرادوا قتلي فما أصنع؟!!

ومن أجل ربط مروية أبي بكر بن عياش الأسدي، مولاهم، بشأن مقتل عبد الله بن بقطر أخي الحسين بن علي (عليهما السلام) من الرضاعة، يوم سَرَّحه إلى مسلم بن عقيل من الطريق، وهو لا يدري أنه قد أصيب، فأنا أنقل ما ذكره الطبري في الجزء الخامس من تاريخه، الوارد تحت عنوان (ذكر سير الحسين إلى الكوفة) ما يأتي: قال أبو مخنف: حدثني أبو علي الأنصاري، عن بكر بن مصعب المزيي قال: كان الحسين لا يمر بأهل ماء إلا التعوه، حتى إذا انتهى إلى زُبالة، سَقَطَ إليه مقتلُ أحيه من الرضاعة، مقتل عبدُ الله بن بقطر، وكان سَرَّحه إلى مسلم بن عقيل من الطريق، وهو لا يدري أنه قد أصيب، فتلقاه خيلُ الحصين بن تميم بالقادسية، فسَرَّح به إلى عبيد الله بن زياد، فقال: اصعد فوق القصر فألعن الكذاب ابن الكذاب، ثم أنزل حتى أرى فيك رأيي! قال: فَصَعَدُ فلما أشرف على الناس قال: أيها الناس، إني رسول الحسين بن فاطمة بنت رسول الله ذي أن التنصروه وتوازروه على ابن مرجانة، بن سمية الدعي ، فأمر به عبيدُ الله فألقيَّ من فوق القصر إلى الأرض ، فكسرت عظامه وبقيَّ به رَمَقْ ، فأتاه رجل يقال له عبدُ الملك بنُ عُميْر الله غيه المناف عليه قال : إنما أردت أن أريه.

قال هشام: حدَّثنا أبو بكر بنُ عياش عمن أحبره قال: والله ما هو عبدُ الملك بن عمير الذي قام إليه فذبحه، ولكنه قام إليه رجلٌ جَعْدٌ طوال يشبه عبدَ الملك بنَ عمير.

قال: فأتى ذلك الخبر حسيناً وهو بزبالة، فأخرجَ للناس كتاباً فقرأ عليهم:

بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد: فإنه قد أتانا خبرٌ فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهانئ ابن عروة وعبد الله بن بُقطر، وقد خذلتنا شيعتُنا، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف ليس عليه منا ذمام.

قال: فتفرق الناسُ عنه تفرقاً، فأخذوا يميناً وشمالاً، حتى بقيَّ في أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة، وإنما فَعَلَ ذلك لأنه ظن إنما اتبعه الأعراب لأنهم ظنوا أنه يأتي

<sup>.</sup> ا - المصدر نفسه. ج الرابع ص 541. ص 542.

بلداً استقامت له طاعة أهله، فكره أن يسيروا إلا وهم يعلمون علام يَقْدِمون، وقد عسم أهُم إذا بين لهم لم يصحبه إلا من يريد مواساته والموت معه.

قال: فلما كان من السَّحَرْ أمرَ فتيانه فاستقوا الماء وأكثروا، ثم سار حتى مَرَّ ببطن العقبة فنزل فيها.

وكان الحسين في طريقه إلى العراق قد التقى برجل من أهل الكوفة قد عَدل عن الطريق حين رآه عليه السلام، فوقف كأنه يريده ، ثم تركه إذ رآه لا يريد محادثته، فلقيه في الطريق شابان من أسد، كانا بعد أن فرغا من أداء فريضة الحج، أقبلا تُرَتُل بمما ناقتهما هما يريدان اللحاق بالحسين في الطريق، فسألاه الخبر بعد أن سلما عليه وانتسبا له فإذا هو أسديٌّ هو الآخر واسمه بكير بن المتعبة فأخبرهما بخبر مقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة، وإذ لحقا بركب الحسين أخبراه خَبَرَ الرجل ومقتل الرجلين، فقال عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليهما، فردد ذلك مراراً، لكن بني عقيل وثبوا وقالوا: والله لا نبرح حتى ندرك ثأرنا، أو نذوق ما ذاق أحونا، أما الحسين عليه السلام فنظر إليهما فقال: لا خير في العيش بعد هؤلاء، ثم انتظر حتى إذا كان السَحَرْ قال لفتيانه وغلمانه: أكثروا من الماء فأستقوا وأكثروا، ثم ارتحلوا وساروا حتى انتهوا إلى زُبالة، وكان الحسين قد عزم له رأيه على المسير، ولم يفت في عضده خبر مقتل أصحابه، كذلك كان مسوقاً لتنفيذ إرادة الله، فإذا التقاه أحدُ الناس، سأل الحسينَ: أين تريد؟ فحدثه، فقال له: أُنْشدُك الله لله لله الصرفت، فأجابه الحسين في حسم وغرم: يا عبد الله، إنه ليس يخفي عليَّ، الرأيُ ما رأيتَ ولكن الله لا يُغْلَبُ على أمره،  $^{1}$ ثم ارتحل من العقبة يريد العراق.  $^{1}$ 

وينقل الطبري في الجزء السادس من كتابه (تاريخ الرسل والملوك) عند حديثه عن أحداث سنة 76 للهجرة وصفاً للمعارك التي خاضها الخوارج ضد الخلافة الأموية، إذ كان يقودهم صالح بن مُسَّرَّح، حتى إذا قتل هذا، بايع أصحابه شبيباً بن يزيد، ويسرد لنا خبر دخوله الكوفة ومعه زوجته (غزالة) وما جرى بينهما من معارك، حيث كان

م  $^{1}$  - المصدر نفسه، الجزء الخامس ص  $^{381}$  ، ص

على عسكر الدولة الأموية [سفيان بن أبي العالية] الذي طاعنه سُويد بن سُليم، فلم تصنع رمحاهما شيئاً، ثم اضطربا بسيفيهما، ثم اعتنقا، فوقعا إلى الأرض يعتركان، ثم تحاجزوا وحمل شبيب على العسكر الأموي، فانكشفوا وهرب ابن أبي العالية بجلده، ثم عين الحجاج سورة بن أبجر مكانه لقتال شبيب، وشبيب يجول في (جوُخى) وسورة في طلبه، فجاء شبيب حتى انتهى إلى المدائن، وانتحب سورة ثلاث مئة من أشجع أصحابه للإيقاع بشبيب، لكنهم يفشلون في ثلم قوة هؤلاء المقاتلين، ثم دعا الحجاج (الجَزل) وهو عثمان بن سعيد لملاقاة هؤلاء المارقة حملى حد وصف الحجاج في كتاب التكليف إليه فجعل (الجزل) لا يسير إلا على تعبية ولا ينزل إلا حَنْدَّقَ نفسه حندقاً، فلما طال ذلك على شبيب بن يزيد، فدعا مئة وستين رجلاً من رجاله، فجعل على كل أربعين من أصحابه رجلاً، وهو في أربعين، وجعل أخاه (مصاداً) في أربعين، وبعث سويد بن سُليمْ في أربعين، وبعث المحلّل بن وائل في أربعين فحمل عليهم (مصاد) أخو شبيب في أربعين رجلاً ، وكان أمام شبيب فحملوا عليهم فهزموهم.

ثم بعث الحجاجُ على ذلك الجيش، (سعيدَ بن المجالد) الذي لم يأخذ للمر أهميته ولم يَحْتَطْ له بما يجب في الحروب حيث الكر والفر والخديعة والكتمان، إذ هاجمهم وهم متحصنون في مدينة (قَسْطُفْتا) وإذ تجمع العسكر أمام الباب يريدون كسره واقتحامه أمر شبيب بالباب ففتح وحَملَ عليهم قائلاً: (لا حَكْم إلا للْحَكَمِ الحكيم، أنا أبو مُدَلَّهُ) وثبت سعيد بن المجالد ونادى أصحابه الذين فروا لهول ما أصاهم: إليَّ إلي، أنا ابن ذي مران، فحمل شبيب عليه فعممه بالسيف، فخالط دماغه، فَخرَّ ميتاً والهزم ذلك الجيش، وقتلوا كل قتلة، حتى انتهوا إلى (الجزل) الذي كان رفض تمور سعيد بن المجالد وعدم استمكانه العدو كما يجب.

ثم إلهم اقتحموا المسجدَ الأعظمَ في الكوفة، وكان الحجاجُ قد شَخَصَ نحوها جواداً ، بعد أن استخلف عليها عروة بن المغيرة بن شعبة، ثم مضوا حتى حرجوا من الكوفة متوجهين نحو المردمَة.

قال هشام: قال أبو بكر بنُ عياش: واستقبله النضُر بنُ قعقاع بنِ شور الذهلي، وأمه ناجية بنتُ هانئ بنِ قُبَيْصَة الشيباني، فَأَبْطَرَهُ حين نظر إليه.

قال: يعني بقوله (أَبْطَرَهُ ) أَفزعه، وفي نسخة ب، ف أمهله ) .

فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله؛ قال له سويد- وفي نسخة ب، ف فقال- مبادراً: أمير المؤمنين، ويلك!! فقال: أمير المؤمنين. حتى حرجوا من الكوفة متوجهين نحو المردمة، وأمر الحجاج المنادي فنادى: يا حيل الله اركبي وابشري، وهو من فوق باب القصر، وثم مصباح مع غلام له قائم، فكان أول من جاء إليه من الناس: عثمان بن قطن بن عبد الله بن الحصين ذي الغصة ومعه مواليه وناس من أهله، فقال: أنا عثمان بن قطن أعلموا الأمير مكاني، فليأمر بأمره (في نسخة، ب، ف، بمكاني فليأمري) فقال له ذلك الغلام: قف مكانك حتى يأتيك أمر الأمير، وجاء الناس من كل حانب، وبات عثمان فيمن اجتمع إليه من الناس حتى أصبح.

ثم إن الحجاج بَعَثَ بسر بن غالب الأسدي من بني والبة في ألفي رجل، وزائدة بن قدامة الثقفي في ألفي رجل وأبا الضريس مولى تميم في ألف من الموالي وأغين المواحب حمام أعين مولى بشر بن مروان - في ألف رجل، وكان عبد الملك بن مروان، قد بعث محمد بن موسى بن طلحة على سجستان، وكتب له على عهده، وكتب إلى الحجاج: أما بعد: فإذا قَدمَ عليك محمد بن موسى فجهز معه ألفي رجل إلى سجستان وعدل سراحه، وأمر عبد الملك، محمد بن موسى بمكاتبة الحجاج فلما قدم محمد بن موسى فجعل يتحبّس في الجهاز، فقال له نصحاؤه: تَعجّل أيها الأمير (في نسخة، بن موسى فالرجل) إلى عملك فإنك لا تدري ما يكون من أمر الحجاج أو ما يبدو له ، فأقام على حاله وحدث من أمر شبيب ما حَدَث.

فقال الحجاج لمحمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله: تلقى شبيباً وهذه الخارجة فتحالدهم ثم تمضي إلى عملك، وبعث الحجاجُ مع هؤلاء الأمراء أيضاً عبدَ الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كُريز القُرشي وزيادَ بن عمرو العَتكي، وحرج شبيب حيث حرج من الكوفة، فأتى المردمة وها رجل من حضرَموْت على العشور، يقال له: ناجية بنَ

مَرْثَدُ الحضرمي فدخل الحمّام، ودخل عليه شبيب فأخرجه فَضَرب عنقه، واستقبل شبيب النَضْرَ بن القعقاع بن شور – وكان مع الحجاج حين أقبل من البصرة، فلما طوى الحجاج المنازل خلّفه وراءه – فلما رآه شبيب ومعه أصحابه عرفه، فقال له شبيب : يا نضر بن القعقاع لا حكم إلا لله – وإنما أراد شبيب بمقالته تلقينه فلم يفهم النّظر – فقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون" فقال أصحاب شبيب: يا أمير المؤمنين كأنك إنما تريد بمقالتك أن تُلّقنَهُ، فشدّوا على نضر فقتلوه.

قال: واجتمعت تلك الأطراف أسفل الفرات، فترك شبيبُ الوجة الذي فيه جماعةً أولئك القواد، وأخذ نحو القادسية، ووجَّه الحجاجُ زَحْر بن قيس في جريدة حيل نقاوة ألف وثمان مئة فارس، وقال: اتبع شبيباً حتى تواقعه حيثما أدركته، إلا أن يكون منطلقاً ذاهباً فاتركه ما لم يَعْطف عليك، أو يترل فيقيم لك، فلا تبرح إن هو أقام حتى تواقعه، فخرج زَحر حتى انتهى إلى السَّليحين، وبلغ شبيباً مسيره، فأقبل نحوه فالتقيا، فجعل زحرُ على ميمنته عبد الله بن كنّاز النَّهدي وكان شجاعاً وعلى ميسرته عدي بن عدي بن عُميْرة الكندي الشيباني، وجمع شبيب خيله كلها كبْكبة واحدة ثم اعترض بحا الصف، فوجف وجيفاً، واضطرب حتى انتهى إلى زحر بن قيس، فترل زحرُ بنُ قيس، فقاتل زحرُ حتى صرُعَ والهزم أصحابه، وظن القوم ألهم قد قتلوه ، فلما كان في السَّحَر وأصابه برد قام يتمشى حتى دخل قرية فبات بما وحُمل إلى الكوفة وبوجهه ورأسه بضع عشرة حراحة، ما بين ضربة وطعنة، فمكث أياماً، ثم أتى الحجاج وعلى وجهه وجراحه القطن ، فأحلسه الحجاجُ معه على السرير وقال لمن حوله: من سرَّه أن ينظر وجراحه القطن ، فأحلسه الحجاجُ معه على السرير وقال لمن حوله: من سرَّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشى بين الناس وهو شهيد فلينظر إلى هذا.

وقال أصحاب شبيب لشبيب وهم يظنون ألهم قد قتلوا زحراً: قد هزمنا لهم جنداً وقتلنا لهم أميراً من أمرائهم عظيماً، انصرف بها الآن وافرين ، فقال لهم: إنَّ قتلنا هذا الرجل وهزيمتنا هذا الجند قد أرعبت هذه الأمراء والجنود التي بُعثت في طلبكم، فاقصدوا بنا قصدهم؛ فوالله لئن نحنُ قتلناهم ما دون الحجاج من شيء وأحذ الكوفة إن شاء الله.

فقالوا: نحنُ لرأيك سُمَّعٌ تُبَّع، ونحن طوع يديك.

قال: فانقض بهم حواداً حتى يأتي نجران وهي نجران الكوفة، ناحية عين التمر - ثم الله عن جماعة القوم فنحبر باجتماعهم برُذْبار في اسفل الفرات في بهْقُباز الأسفل، على رأس أربعة وعشرين فرسخاً من الكوفة، فبلغ الحجاج مسيرُه إليهم، فبعث إليهم عبد الرحمن بن الغرق مولى ابن أبي العقيل - وكان على الحجاج كريماً - فقال له: الحق بجماعتهم - يعني بجماعة الأمراء - فاعلمهم بمسير المارقة إليهم، وقل لهم: إن جمعكم قتال فأمير المؤمنين زائدة بن قدامة، فأتاهم ابن الغرق فأعلمهم بذلك وانصرف عنهم... 1

ونقل الطبري في الجزء السادس من تاريخه (تاريخ الرسل والملوك) عند تناوله لأحداث السنة الرابعة والتسعين، وفي هذه السنة قتل الحجاج، سعيد بن جُبير، وكان سبب قتل الحجاج إياه حروجه فيمن خَرَجَ عليه ، مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، وكان الحجاج جعله على عطاء الجند حين وجه عبد الرحمن إلى (رِتْبيل) لقتاله فلما خلع عبد الرحمن الحجاج، كان سعيد فيمن خَلَعَه معه، فلما هُزِم عبد الرحمن وَهَرَب إلى بلاد رتبيل هَرَب سعيد، وقد جاء ذلك تحت عنوان [ذكر الخبر عن مقتل سعيد بن جبير].

فحدًّننا أبو كريب ، قال: حدَّننا أبو بكر بنُ عياش، قال: كتبَ الحجاجُ إلى فلان، وكان على اصبهان وكان سعيد. [قال الطبري: أظنه لما هَرَب من الحجاج ذهَبَ إلى أصبهان فكتب إليه] إن سعيداً عندكَ فخذه، فجاء الأمرَ إلى رجل تحَرَّجَ فأرسل إلى سعيد: تَحَوَّل عني ، فتنحى عنه، فأتى أذربيجان، فلم يزل باذربيجان فطال عليه السنون، واعتمر فخرج إلى مكة فأقام فيها فكان أناس من ضربه يستحقون فلا يُخبرون بأسمائهم. قال: فقال: أبو حُصين وهو يحدَّثنا هذا: فَبلَغنا أن فلاناً قد أقرَّ على مكة، فقلت له: يا سعيد، إن هذا الرجل لا يؤمَن، وهو رجل سوء، وأنا أتقيه عليه،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر نفسه الجزء السادس ص 242. ص244.

<sup>2 -</sup> هو أبو حصين عثمانٌ بنُ عاصم، روى عنه أبو بكر بن عياش، ينظر الجزء الأول ص 354 وتحذيب التهذيب 12: 34

فأظعن وأشخص، فقال: يا أبا حصين، قد والله فررت حتى استحييت من الله سيجيئني ما كتب الله لي.

قلتُ: أظنك والله سعيداً، كما سمتكَ أمُك.

قال: فَقدَمَ ذلك الرجل على مكة، فُأَرْسِلَ فأُخِذَ فلانٌ له وكلمه وجعل يديره.

حدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا أبو بكر قال: حدَّثنا الأشجعي قال: لما أقبل الحَرسيان لسعيد بن جبير نَزل منْزلاً قريباً من الرَّبَذّة، فانطلق أحدُ الحَرسيين في حاجته وبقيَّ الآخر، فاستيقظ الذي عنده، وقد رأى رؤيا، فقال: يا سعيد إني أبرأ إلى الله من دمك، إني رأيت في منامي، فقيل لي: وَيْلَك! تبرأ من دم سعيد بن جبير، اذهب حيث شئت لا أطلبك أبداً، فقال سعيد: أرجو العافية، وأبي ، حتى جاء ذاك فترلا الغد فأريَّ من دمك، فقيل: إبرأ من دم سعيد، اذهب حيث شئت، إني أبرأ إلى الله من دمك، حتى جاء به.

فلما جاء به إلى داره، التي كان فيها سعيد، وهي دارهم هذه حدَّثنا أبو كريب، قال: حدَّثنا أبو كريب، قال: حدَّثنا يزيد بنُ أبي زياد مولى بني هاشم قال: دخلت عليه في دار سعيد هذه، جيء به مقيداً فدخل عليه قراءُ أهل الكوفة.

قلت: يا أبا عبد الله أن فَحَدَّ تَكُم؟ قال: إي والله ويضحك، وهو يحدَّ ثنا وبُنَيَّةُ له في حجْره، فنظرت نظرة فأبصَرَت القيدَ فَبَكَت، فسمعته يقول: أيْ بنيّة لا تَطَّيَّري، إياك، وَشَقَّ والله عليه – فاتبعناه نُشَيِّعُه، فانتهينا إلى الجسر، فقال الحَرَسيان: لا نعير به أبداً حتى يعطينا كفيلاً، نخافُ أن يُغْرِق نفسه.

قال: قلنا: سعيدٌ يُغْرِق نفسه؟!! فما عبروا حتى كفلنا به 2.

وإذ فليت كتاب تاريخ الطبري، ودونت مرويّات أبي بكر بن عياش الواردة فيه، فإني بصدد تدوين مرويّاته الواردة في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي المتوفى سنة وأبدأ إن شاء اللهُ تعالى بالجزء الأول منه.

أُ أَبُو عَبِدُ الله ، كُنية يزيد بن أبي زياد . نقلاً عن تمذيب التهذيب

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ المصدر نفسه. الجزء السادس ص487. ص489

قال أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: لما قتل حمزة ، أقبلت صفية أخته فلقيت عليًا والزبير، فأرياها أهما لا يدريان، فحاءت النبي الله ، فقال: إني أخاف على عقلها، فوضع يده على صدرها ودعا لها، فاسترجعت [أي قالت إنا لله وإنا إليه راجعون] وبكت ثم جاء فقام عليه وقد مُثّل به فقال لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من حواصل الطير ثم أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم بسبع تكبيرات، ويرفعون ويترك حمزة، ثم جاء بسبعة فيكبر عليهم سبعاً حتى فرغ منهم ألى منهم عليه عليهم سبعاً حتى فرغ منهم ألى المناه المناه

قال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن خيثمة قال: أُتِيَّ خالدَ بن الوليد برجل معه زق خمر، فقال: اللهم اجعله عسلاً فصار عسلاً، رواه يجيى بنُ آدم عن أبي بكر، وقال خلاً بدل العسل، وهذا أشبه ويرويه عطاء بنُ السائب عن محارب بن دثار مرسلاً.

قال أبو بكر بن عياش عن عاصم [بن أبي النجود] عن زر[بن حبيش] قال: اتيتُ المدينة فأتيت أُبيًا، فقلت يرحمك الله اخفض لي جناحك وكان امرءاً فيه شراسة أنبئني عن ليلة القدر، فقال ليلة سبع وعشرين .

قال أبو بكر بن عياش حدثني عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: كنتُ أرعى غنماً لعقبة بن أبي مَعيط فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال: يا غلام هل من لَبن ؟ قلت : نعم ولكني مؤتمن، فقال : هل من شاة لم يَنْزُ عليها الفحل؟ فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن فحلب في إناء فشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع اقلص فقلص 4.

قال أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله أن رسول الله على مَرَّ بين أحب أبي بكر وعمر وعبد الله قائم يصلي فافتتح سورة النساء يسحلها ، فقال على، من أحب أن يقرأ القرآن كما أُنْزلَ فليقرأ قراءة ابن أم عبد، فأخذ عبد الله في الدعاء، فجعل

أ - سبر أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد بن عثمان أبي عبد الله الذهبي (673-748هـ) تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي،
 مؤسسة الرسالة، بيروت، 1413هـ الطبعة التاسعة، ويقع في ثلاثة وعشرين جزءً ج1 ص 180.

<sup>2 -</sup> المصدر نفسه - الجزء الأول ص 376.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه الجزء الأول ص 394.

 $<sup>^4</sup>$  المصدر نفسه ج $^1$  ص  $^4$ 

رسول الله ﷺ يقول: سَلْ تُعْطَ، فكان فيما سأل: اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد ونعيماً لا ينفذ ومرافقة نبيك محمد ﷺ في أعلى حنان الخلد<sup>1</sup>.

قال أبو بكر بن عياش ، سمعت أبا اسحاق يقول: كان حذيفة يجي لكل جمعة من المدائن إلى الكوفة، فقلت له: يمكن هذا؟ قال: كانت له بغلة فارهة .

قال أبو بكر بن عياش عن ابي اسحاق قال: كان معاويةُ أسودَ وما رأينا بعده مثله $\frac{3}{6}$ .

قال أبو بكر بن عياش ، عن عاصم أن مروان قال لابن عمر يعني بعد موت يزيد: هَلَّمَ يدك نبايعك فأنك سيد العرب وابن سيدها. قال: كيف أصنع بأهل المشرق؟ قال: نضرهم حتى يبايعوا. قال: والله ما أحب أنها دانت لي سبعين سنة وأنه قتل في سيفي رجل واحد 4.

قال أبو بكر بن عياش، عن عاصم عن زر عن عبد الله قال رسولُ الله على الله على الله على الله على الله على الحسن والحسين عليهما السلام 5.

قال أبو بكر بن عياش ، عن عاصم عن زر عن عبد الله ، رأيت رسول الله ﷺ أخذ بيد الحسن والحسين، ويقول: هذان إبناي فمن أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. 6

قال أبو بكر بنُ عياش، كتب الأحنفُ إلى الحسين: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون .

حدَّثنا أبو بكر بنُ عياش عن مغيرة قال: كان أويس القربي ليتصدق بثيابه حتى يجلس عرياناً لا يجد ما يروح فيه إلى الجمعة 8.

<sup>475</sup> ص ألصدر نفسه ج1 ص 1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه ج2 ص 366

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه ج3 ص 152

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه ج3 ص 216

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سير أعلام النبلاء . ج3. ص 254

<sup>6 -</sup> سير أعلام النيلاء. ج3 ص 284

<sup>&#</sup>x27; - م.ن ج3 ص 298

م. ن ج4 ص 30

حدَّثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع عن سويد بن غفلة عن أبي ذر رضيَّ الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. قلتُ : يا رسول الله وإن زنى وإن سرق ، قال: وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات. هذا حديث عال متصل الأسناد وهو في الصحيحين من طريق زيد بن وهب وأبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر أ.

روى أبو بكر بن عياش، عن عبد الملك بنِ عطاء قال: دخلتُ أنا وعبيد بنُ عمير على عائشة ، فقالت له: خفف فإن الذكر تقيل، تعني إذا وَعَظْتَ .

حدَّثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم قال: كان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشج نشيجًا ولو رجعت له الدنيا على أن يفعله واحد يراه ما فعله.

قال أبو بكر بن عياش ، عن عاصم . كان أبو وائل عثمانياً وكان زر بن حبيش علوياً وما رأيت واحداً منهما تكلم في صاحبه حتى ماتا، وكان زر أكبر من أبي وائل فكانا إذا جلساً جميعاً لم يتحدث أبو وائل مع زر، يعني يتأدب معه لسنه 4.

ذكر الهيثم بنُ عدي عن أبي بكر بن عياش قال: اجتمع في جنازة أبي رجاء، الحسنُ البصري والفرزدقُ، فقال الفرزدق يا أبا سعيد يقول الناسُ اجتمع في هذه الجنازة خيرُ الناس وشرُهم فقال الحسن: لستُ بخير الناس ، ولستَ بشرهم، لكن ما أعددتَ لهذا اليوم يا أبا فراس؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وعبده ثم انصرف وقال: ألم تَرَ أن الناسَ مات كبيرهم وقد كان قبل البعث؛ بعث محمد ولم يُغْنِ عنه عيش سبعين حجة وستين لما موَّسَدٌ إلى حفرة غبراء يكره وردها سوى ألها فتوى وضيع وسيد .

ا - م.ن ج 4 . ص 7.

<sup>2 -</sup> م.ن ج 4 ص 157.

<sup>3 -</sup> م. ن ح 4 .ص 165.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - م.ن. ج4. ص 168

أحدى برن. ج4 ص 255 وقيل عن اسم أبي رجاء العطاردي عمران بن تيم وبنو عطارد بطن من تميم، وكان أبو رجاء يخضب رأسه دون خيته، قال ابنُ الأعرابي كان أبو رجاء عابداً كثير الصلاة وتلاوة القرآن، كان يقول ما آسى على شيء من الدنيا إلا أن أعفر في التراب وجهى كل يوم خمس مرات قال ابنُ عبد البر كان رجلاً فيه غفلة، عمَّرٌ عمراً طويلاً أريد من مئة وعشرين سنة

روى أبو بكر بنُ عياش عن أبي حصين قال: ما رأيتُ أحداً قط كان أفقه من الشعبي . قلت: ولا شريح فغضب وقال: عن شريحاً لم أنظر أمره 2

روى أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين، قال: أتيتُ سعيد بن جبير بمكة فقلت: إن هذا الرجل قادم، يعني خالد بن عبد الله القسري [الذي أصبح والياً على العراقيين؟ البصرة والكوفة بعد الحجاج بن يوسف الثقفي. المؤلف] ولا آمنه عليك فأطعني وأخرُج، فقال: والله لقد فررت حتى استحييت من الله، قلتُ: إني لأراك كما سمتك أمُكَ سعيداً ، فقدم فأرسل إليه فأخذه أحمد 3.

حدَّثنا أبو بكر بنُ عياش عن أبي خُصين قال: رأيت سعيد بمكة فقلت:

إن هذا قادم يعني خالد بن عبد الله ولستُ آمنه عليك ، قال: والله لقد فررت حتى استحييتُ من الله. قلت :طال اختفاؤه فإن قيام القراء على الحجاج كان في سنة اثنتين وثمانين، وما ظفروا بسعيد إلا سنة خمس وتسعين؛ السنة التي قلع الله فيها الحجاج.

قال أبو بكر بنُ عياش، فأخبرني يزيدُ بنُ أبي زياد، قال: أتينا سعيداً [بن جبير] فإذا هو طيب النفس وبنته في حجره، فبكت وشيعناه إلى الجسر، فقال الحرس له: اعطنا كفيلاً فإنا نخاف أن تُغْرِق نفسك، قال: فكنتُ فيمن كَفَّلَ به.

قال أبو بكر فبلغني أن الحجاج قال: اثتوني بسيف عريض. .

روى أبو بكر بنُ عياش عن الأعمش عن أبي جعفر محمد بن علي [الصادق. عليه السلام] قال: يزعمون إني المهدي، وإني إلى أجلي أدنى مني إلى ما يدعون.

اً - م.ن ج4 ص 270

<sup>2 -</sup> م.ن ج 4 ص 299

 $<sup>^{3}</sup>$  - م.ن . ج4 ص 327.

<sup>4 -</sup> م. ن . ج 4 ص 337

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>- م. ن . ج 4 ص 338

 $<sup>^{6}</sup>$  -  $^{4}$  -  $^{6}$  -  $^{6}$ 

قال أبو بكر بنُ عياش. قلتُ للأعمش ما بالهم يتقون تفسيرَ مجاهد، قال: إنه يسألُ أهلَ الكتاب<sup>1</sup>.

روى أبو بكر بنُ عياش عن مغيرة بنِ حفص، قال: سئل ابنُ سيرين، فقال رأيتُ كأن الجوزاء تقدمت الثريا، قال: هذا الحسن [البصري] يموتُ قبلي ثم اتبعه وهو أرفع منى.

وروي عن محمد بنِ فضيل أنه أنكر على الحجاج كثرة القتل فَهَمَّ به فقال له: مَنْ أكثرُ ممن على ظهرها؟ رواها أبو بكر بنُ عياش عن مغيرة فذكرها<sup>3</sup>

قال أبو بكر بن عياش : حَجَّ بالناس عمرُ بنُ عبد [العزيز] مرّتين، أولها سنة تسع عمرُ بنُ عبد العزيز] مرّتين، أولها سنة تسع عمرُ بنُ عبد العزيز.

حدَّثنا أبو بكر بنُ عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن سويد بن غفلة عن أبي ذر قال: قال رسول الله على من مات لا يشرك بالله شيئاً دَخلَ الجنة، قلت يا رسول الله وإن زبى وإن سرق، وقد روى أبو بكر بنُ عياش وآخرون عنه نحواً من واحد وستين حديثاً.

قال أبو بكر بنُ عياش عن مغيرة، قال: أتينا إبراهيم نعوده حين اختفى، فقال: عليكم بحماد فإنه قد سألني عن جميع ما سألني عنه الناس

روى أبو بكر بنُ عياش عن الأعمش ، قال: حدثني حمادُ ثقةً عن إبراهيم وفي لفظ وما كنا نثق بحديثه، وقال أبو بكر عن مغيرة إنه ذكر له عن حماد شيئاً فقال، كذب .

وقال أبو بكر بن عياش ، سمعتُ أبا اسحاق السبيعي يقول: عليكم بعبد الملك بن عمير وسماك بن حرب.

ا - م ن . ج 4 ص 451

<sup>618</sup> م. ن . ج 4 ص  $^{-2}$ 

<sup>3-</sup> م. ن . ج 5 ص 63

<sup>4 -</sup> م. ن . ج5 ص 117

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - م. ن . ج5 ص 228.

 $<sup>^{6}</sup>$  – م. ن . ج $^{5}$  ص 232

<sup>7 -</sup> م. ن . ج5 ص 234

قال أبو بكر بنُ عياش ، لما هلك أبو عبد الرحمن، جلسَ عاصمُ يُقْرئُ الناسَ وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، حتى كأن في حنجرته جلاجل(...)

حدَّثنا أبو بكر بنُ عياش عن عاصم عن الحارث بنِ حسان قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ على المنبر وبلال قائم متقلد سيفاً، قال أبو بكر بن عياش، سمعتُ أبا إسحاق يقول: ما رأيتُ أحداً أقرأ من عاصم.

حدَّثنا أبو بكر قال لي عاصم، مرضتُ سنتين فلما قمتُ قرأتُ القرآنَ فما أخطأتُ حرفاً، (...) روى أبو بكر بنُ عياش عن أبي اسحاق عن شمر بن عطية قال: قام فينا رجلان أحدهما أقرأ القرآن لقراءة زيد وهو عاصم والآخر أقرأ الناس لقراءة عبد الله وهو الأعمش (...) قال أبو بكر بن عياش، كان عاصمُ نحوياً فصيحاً إذا تكلم، مشهور الكلام، وكان هو والأعمش وأبو حصين الأسديّ لا يبصرون، جاء رجلٌ يوماً يقود عاصماً فوقع وقعةً شديدة فما نهره، ولا قال له شيئاً 2.

حدَّثنا أبو بكر، قال: لم يكن عاصم يعد (ألم) أيةً ولا (حم) أية ولا (كهيعص) آية ولا (طه) آية ولا نحوها، حدَّثنا أبو بكر قال: كان عاصم إذا صلى ينتصب كأنه عود، وكان يكون يوم الجمعة في المسجد إلى العصر، وكان عابداً خيراً يصلي أبداً، ربما أتى حاجةً فإذا رأى مسجداً قال: مل بنا فإن حاجتنا لا تفوت، ثم يدخل فيصلي قال: أبو بكر بنُ عياش ، دخلتُ على عاصم وهو في الموت فقراً: ثم ردوا إلى الله

مولاهم الحق" بكسر الراء، وهو لغة لهذيل . وقال أبو بكر بنُ عياش، رأيت حبيب بنَ أبي ثابت ساحداً، فلو رأيته قلت :

ميتٌ، يعني من طول السجود<sup>5</sup>

وعن أبي بكر بن عياش ، حدَّثنا أبو اسحاق قال: غزوتُ في زمن زياد يعني ابن أبيه ست غزوات أو سبع غزوات فمات قبل معاوية (...) قال أبو بكر بن عياش،

ا - م. ن . ج5 ص 257.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سير أعلام النبلاء ج5 ص 258.

<sup>3 -</sup> م.ن ج 5 ص 259.

<sup>4 -</sup> م. د . ج5 ص 260

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - م. ن . ج5 ص291.

سمعتُ أبا اسحاق السبيعي يقول: سألني معاويةُ كم عطاء أبيك، قلت ثلاث مئة ، ففرض لي ثلاث مئة، وكذلك كانوا يفرضون للرجل في مثل عطاء أبيه، ثم قال أبو بكر فأدركتُ ابا اسحاق وقد بلغ عطاؤه ألف درهم من الزيادة، وقال شعبة كان أبو اسحاق أكبر من أبي البختري، لم يدرك أبو البختري علياً و لم يره 1

حدَّننا أحمد بنُ عمران، سمعتُ أبا بكر يقول: قال أبو إسحاق، ذهبت الصلاةُ مني وضعفتُ، وإني لأصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران(...) روى أبو بكر بن عياش ، سألتُ أبا إسحاق أين كنتَ أيام المختار، قال: كنت غائباً بخراسان.

قال أبو بكر بن عياش ، ما سمعتُ أبا إسحق يعيبُ أحداً قط، وإذا ذَكرَ رجلاً من الصحابة فكأنه أفضلهم عنده .

حدَّثنا أبو بكر بنُ عياش، عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسولُ الله ﷺ إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماءُ ومما سقيَّ بَعْلاً لله العشر، وما سقيَّ بالدوالي نصف العشر ويضيف الذهبي، أن هذا حديث صالح حيد الإسناد لكن فيه إرسال بين مسروق ومعاذ أخرجه ابنُ ماجه عن الحسن بن علي بن عفان فوافقناه بعلو<sup>5</sup>.

انتهى

<sup>1 --</sup> م. ن ، ج5 ص 395.

<sup>2 -</sup> م. ن . ج5 ص397

<sup>3 –</sup> م. ن . ج5 ص 399.

<sup>4 -</sup> ذكرت المعاجم في معنى البعل؛ من الأرض ما سقته السماء، و لم يُسْقَ بماء الينابيع.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> – م. ن. ج 9. ص 528.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> – م.ن ج 12 . ص 147.

-• 

## المحتويات

| 5   | الفصل الأوّل: دراسة في السيرة والتوثيق |
|-----|----------------------------------------|
| 5   | المبحث الأوّل: اسمه                    |
| 10  | المبحث الثاني: نسبه                    |
| 11  | المبحث الثالث: ولادته                  |
| 12  | المبحث الرابع: وفاته                   |
| 15  | الفصل الثاني: أبو بكر بن عيّاش مُقرئاً |
| 17  | المبحث الأوّل: قراءات إبن عيّاش        |
| 99  | المبحث الثاني: ما انفرد به من قراءات   |
| 108 | الفصل الثالث: مرويّاته التاريخية       |



عضو إتحاد الأدباء والكتاب في العراق عضو إتحاد الأدباء والكتاب السعرب

#### صدر له:

- مقالات في النقد والثقافة ( بغداد ) 2000
- مقالات في نقد القصة والرواية ( بغداد ) 2001
  - قراءات في كتابات ( بغداد ) 2005
- في النقد القصصي والروائي / الموسوعة الثقافية ( بغداد ) 2006
- مطارحات في الثقافة / دار الشؤون الثقافية العامة ( بغداد ) 2007





